







verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# بزير يوسف صابغ

اللازوي والفاسطنيوي

دراسة في وحدة المصير أو الصراع الحتمي



4, Sloane Street, London SW1X9LA

## Contemporary Affairs -3

## JORDAN AND THE PALESTINIANS

by

#### YAZEED SAYIEGH

First Published in Great Britain in 1987 Copyright © Riad El-Rayyes Books Ltd 4 Sloane Street, London SW1X 9LA

#### ISBN 1 869844 9 12

British Library Cataloguing in Publication Data

#### Sayegh, Yazeed

Jordan and the Palestinians. (Contemporary Affairs -3)

- 1. Palestinian Arabs 2. Jordan Foreign Relations
- 2. Middle East Politics and government
- I. Title II. Series

956'.05 DS119.7

ISBN 1-869844-91-2

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing of the publishers

Photosetting by: Riyad El-Rayyes Books Ltd., London
Printed & Bound in Great Britain By: Biddles Ltd., Guildford & King's Lynn

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## محتویات الکتاب الاسس .........



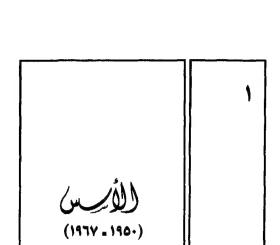



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأسس

#### ۱ ـ تمهید:

تشكل المسئلة الفلسطينية الهم المركزي في موضوع الامن والاستقرار الاردنيين. ويعود ذلك الى عاملين رئيسيين هما: اولا، اشتراك الاردن بأطول حدود برية مع ارض فلسطين التاريخية، مقارنة بأية دولة عربية اخرى، الامر الذي يؤثر بشكل حيوي على طبيعة علاقاته بدولة اسرائيل المقامة هناك منذ العام ١٩٤٨. وثانيا، ان وجود عدد كبير من الفلسطينيين بين سكان الاردن يجعل انعكاس الاحداث الخارجية، التي تتعلق بالنزاع على فلسطين، والصراع العربي ـ الاسرائيلي، على الوضع الداخلي الاردني بشكل عضوي ومتداخل لا يمكن تجاهل تأثيراته.

وعند الحديث عن الاردن لا يمكننا تجاهل قضية الصراع على فلسطين، وذلك لاسباب عدة. فمن جهة، هناك الضغط الذي يولده سكان الاردن الفلسطينيون من اجل الاشتراك بالعمل العسكري ضد اسرائيل او دعمه، او على الاقل من اجل حمل الحكم على الامتناع عن عقد السلم معها. ويتمثل سبب آخر بوجود تهديدات فعلية او مرئية من قبل اسرائيل، فتؤثر بعضها على الاردن مباشرة (كالهجوم العسكري) او بشكل غير مباشر (كالاجراءات الاقتصادية والديمغرافية في الضغة الغربية). اما السبب الثالث، فهو الضغوط التي تمارسها الدول العربية الاخرى. لكن وجود مثل هذه الضغوط والتهذيدات، لم يحل دون الاردن واتباعه على الدوام سياسة نشطة تجاه قضية فلسطين او النزاع العربي – الاسرائيلي. بل لقد احتفظ الاردن تجاه اسرائيل بموقف ساكن نسبيا طوال السبعينات، الى حد اقتصرت مساهمته في الجهد العسكري خلال حرب تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ على المشاركة الرمزية. الأمر الذي يعني ان الامن (اكتوبر) والداخلي في الاردن يترابطان ارتباطا وثيقا حين يتعلق الخارجي والداخلي في الاردن يترابطان ارتباطا وثيقا حين يتعلق

الامر بالقضية الفلسطينية، والى حد انهما يشكلان معا علاقة عضوية. فكان ان تسببت هذه العلاقة، اكثر من غيرها، في اثارة دوافع الانشاط الاردنية في المجال الخارجي، من اجل اعادة التوازن الداخلي.

وتهدف هذه الدراسة الى تقييم التاريخ الحديث للعلاقات الاردنية الفلسطينية ومن ثم تحديد أهم أنماطها. ويشمل ذلك مراجعة العلاقات المبكرة بين الجانبين، لتتبعها مراجعة منفصلة للعلاقات المبكرة بين الجانبين، لتتبعها مراجعة منفصلة للعلاقات الخارجية والداخلية ولأهم العناصر وابرز السمات في كل منها(۱).

## ٢ ـ الخلفية التاريخية:

لا يمكن اعتبار ان الاردن وفلسطين قد تمتعا، كبلدين، بعلاقة نسقية منتظمة، نظرا الى كون الاردن حديث المنشأ (كبلد وكدولة)، اذ أنه نشئ خلال الانتداب البريطاني ليظهر ككيان سياسي كامل عام ١٩٤٦. ونظرا الى ان فلسطين لم تحكمها بنية تنفيذية \_ تشريعية مستقلة قط(١). فقد شكلت مناطق البلدين في الماضي اقضية وسناجق تابعة لولاية الشام تحت الادارة العثمانية، ثم رزحت تحت الانتداب البريطاني، لكن التبادل بين البلدين ظل مقتصرا عموما على التجارة الفرعية وحركة الحجاج وروابط القرابة فيما بين القبائل والعشائر والمنتشرة على ضفتي نهر الاردن(٢)، ولم تصبح فلسطين ذات اهمية بالنسبة الى شرق الآردن الا خلال عهد الانتداب، وذلك بعد ان قطعت الحدود السياسية الجديدة طرق التجارة والحركة التاريخية بين فلسطين ولبنان وسورية وشرق الاردن. وإندادت آنذاك اهمية النشاط الزراعي والموانىء البحرية في فلسطين بالنسبة الى الحياة الاقتصادية الاردنية، كما انعكس الوضع في الانتقال الموسمي للعمال الشرق اردنيين الى فلسطين (٤). ويصعب تقدير حجم الحركة من كل منطقة او قطاع سكاني، لكن المرجح ان السكان الحضريين في الوسط والشمال شهدوا نسبة النزوح الاعلى، وعمل ٤٩ بالمئة من أرباب البيوت من قرية اردنية واحدة، على سبيل المثال، في فلسطين بين وقت أو آخر (٥).

الا أن النمو المتواضع في العلاقات الاقتصادية والاختبار المشترك

للانتداب البريطاني لم يؤديا الى زيادة التفاعل السياسي بين القطرين على الفور. ويالحظ أحد البحوث في هذا المجال ان القضية الفلسطينية «كانت، حتى العام ١٩٣٧، مجرد مسألة محلية نوعا ما تخص الجاليتين العربية واليهودية وسلطة الانتداب البريطاني في فلسطين»(٦). وقد عاد سبب هذا الانعزال جزئيا الى استمرار انهماك العرش والسكان المطيين في شرق الاردن بالصراع الداخلي على السلطة، فكانت القبائل والعشائر الحضرية لا تعارض محاولات فرض الحكم المركزي (الهاشمي) على البلاد، كما كانت الحكومة منهمكة، في المقابل، باحماد الاضطرابات الناجمة عن هذه المعارضة وبناء قاعدتها السياسية والعسكرية. وقد تم انجاز المهمة الثانية الى حد كبير بفضل ادخال احدى القبائل الرئيسية، الى «الفيلق العربي» لتصبح فيما بعد ركيزة من ركائز السلطة (١٠٠). وعاد سبب آخس لانخفاض مستوى التفاعل بين شرق الاردن وفلسطين الى المحاولات التي بذلتها سلطات الانتداب البريطانية لعزلهما عن بعضهما البعض. فقد كان الجيش البريطاني يتمتع بحق وضع الوحدات القتالية في شرق الاردن، بموجب المعاهدة الاردنية - البريطانية المعقودة عام ١٩٢٨ . كما انشأت السلطات البريطانية في ذلك الحين قوة حرس الحدود شرق أردنية، وأوكلت اليها مهمة اغلاق الحدود الاردنية ـ الفلسطينية امام مصاولات تهريب الاسلحة الى فلسطين خلال الشلاثينات والاربعينات (<sup>(٨)</sup>لكن ذلك لم يمنع نزاع فلسطين من التأثير على الاردن في اواخس الشلاثينات، حيث خاض «الفيلق العربي» والجيش البريطاني عمليات مطاردة مشتركة ضد الثوار الفلسطينيين وانصارهم المحليين عندما لجأوا الى جبال عجلون(١٠).

وقد جاءت بداية تورط شرق الاردن في فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية، حين استلم «الفيلق العربي» بعض المهام الامنية في فلسطين، الامر الذي مكن الوحدات البريطانية من التفرغ للعمل في اماكن اخرى (۱۰). كما كان الاردن، كبلد وكمؤسسة حاكمة، قد نضج بما فيه الكفاية واكتسب الاستقرار الداخلي عند استقلاله رسميا وتحوله الى الملكة الاردنية الهاشمية عام ١٩٤٦، بحيث اصبح قادرا على البحث عن دور اكبر وأنشط في شؤون المنطقة. وقد انعكس ذلك، فيما انعكس، بمشاركة الدولة الجديدة بتأسيس جامعة الدول العربية في العام ١٩٤٥

(اي قبل الاستقلال بسنة)، وعقد اتفاق وحدوي مع العراق عام ١٩٤٧ (١١). ثم تكرس التعبير عن النشاط الخارجي الاردني من خلال الدور النشيط للقوات الاردنية في الحرب العربية الاسرائيلية الاولى عام ١٩٤٨، والتي نجح «الفيلق العربي» بنتيجتها في الاحتفاظ بالضفة الغربية للاردن وبالجزء الشرقي من مدينة القدس، بعد ان اجبر على التراجع عن المنطقتين الساحلية والوسطى من فلسطين (١٣).

## ٣ ـ استيعاب الفلسطينيين (١٩٥٠ ـ ١٩٦٧):

## ا ـ الوضع الديمغرافي:

أدى حدثان، في اعقاب حرب ١٩٤٨، الى تحويل العالقة الاردنية \_ الفلسطينية الى علاقة عضوية. وكان الحدث الاول النزوح الواسع للفلسطينيين من ديارهم عام ١٩٤٨ بينما كان الثاني «قرار الوحدة» الذي اعلنه الملك عبد الله في ٢٤ نيسان (ابريل) ١٩٥٠.

وقد دخل حوالي ٣٦٠,٠٠٠ لاجيء فلسطيني الى الضفة الغربية خلال حرب ١٩٤٨، سعيا وراء الملجأ الأمين، فيما دخل ١١٠,٠٠٠ فلسطيني آخر الى الضفة الشرقية (١٣). وكان يقطن الضفة الغربية آنذاك ٤٣٥,٠٠٠ نسمة، الى جانب ٣٧٥,٠٠٠ نسمة كانوا يشكلون سكان الضفة الشرقية (١٤١). وهكذا، فقد ارتفع عدد سكان الضفة الغربية الى ٧٨٥٠٠٠ والضفة الشرقية الى ٤٨٥٠٠٠ بين ليلة وضحاها. وقد عمدت السلطات الاردنية، للتأكد الى اتخاذ تدابير ادارية اولية، خلال ١٩٤٩، بهدف استيعاب الضفة الغربية وسكانها اضافة الى فلسطينيي الضفة الشرقية، فقد استبدلت الادارة العسكرية في الضفة الغربية باخرى مدنية في ١٦ آذار (مارس)(١٠). ثم تبع ذلك حل هذه الادارة المنفصلة في ١٦ كانون الاول (ديسمبر)، حيث جرى الحاق الضفة الغربية مباشرة بوزارة الداخلية، شأنها في ذلك شأن محافظات شرق الاردن، مما ادى عمليا الى ضم الضفة الغربية(١٦١). وقد صدر اثر هذا الحدث بأربعة ايام قرار ملكي آخر يمنح فلسطينيي المملكة المواطنية الكاملة(١٧). واخيرا، وبعد انتَّمَاب مجلس نواب جديد وتعيين حكومة جديدة ضمًا عددا من الفلسطينيين، تمّ «توحيد» الضفة الغربية مع الشرقية رسميا يوم ٢٤

الأسس

نيســان (ابريل) ۱۹۰۰<sup>(۱۸)</sup>. وتلا ذلك دخول عدد من الفلسطينيين الى المجلس الاستشاري (الذي يتألف من وجهاء سياسيين واجتماعيين)(١١). وقد تضاعف عدد سكان الملكة ثلاثة اضعاف نتيجة لقرار الوجدة، حيث استقر العدد، عام ١٩٥٢، عند ٧٤٢,٢٨٩ نسمة في الضفة الغربية و٥٨٦,٨٨٥ في الضفة الشرقية، ليبلغ المجموع ١,٣٢٩,١٧٤ نسمة (٢٠). كما ادت الوحدة الى تطورين آخرين هامين، هما ارتفاع نسبة الحركة والتنقل في داخل المملكة، والتنافس على الموارد والوظائف. ونتج عن ذلك هجرة داخلية مستمرة خلال العقد التالي، اذ فضل الكثير من السكان تجنب اندحام الضفة الغربية، والتوجه شرقا حيث توافرت خدمات اكثر وحوافز اقتصادية اكبر. وقد بلغت الهجرة الداخلية الاجمائية ١٢٠,٠٠٠ شخص، ليصل مجموع السكان الي ٨٩١,٧٢٤ نسمة في الضفة الشرقية و٠٥,٤٥٠ نسمة في الضفة الغربية عام ١٩٦١، بدلا من ٧٧٠,٥٨٠ و ٩٧٤,٦٢٥ على التوالي بفعل معدلات النمو السكاني الطبيعيـة(٢١). (نتـج الفارق الحسابي، والبالغ ٤٨,٠٠٠ شخص، بينَ مجموع السكان الفعلى والمجموع النظرى المسقط، جزئيا الى الهجرة خارج الاردن). وتشير التقديرات، عشية حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧، الى ان عدد سكان الضفة الغربية بلغ ٩٠٠,٠٠٠ نسمة وسكان الضفة الشرقية ١,١٧٠,٠٠٠ نسمة، ليصل المجموع العام لسكان الملكة الى ۲,۰۷۰,۰۰۰ نسمة<sup>(۲۲)</sup>.

## ب ـ الميزان الديمغرافي الاردني ـ الفلسطيني:

تكمن اهمية هذه الاحصاءات السكانية في ما تشير اليه حول تركيب المجتمع الاردني وطبيعة العلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية الذاخلية.

فقد غير قرار الوحدة عام ١٩٥٠ الميزان الديمغرافي الاردني تغييرا جذريا، من خلال استيعاب الحشد الفلسطيني الكبير. فبات الفلسطينيون يمثلون نسبة ١٤,٥٧ بالمئة من مجموع سكان المملكة عام ١٥ ـ ١٩٥٢ ( يشمل هذا الرقم اهل الضفة الغربية واللاجئين المسجلين في الضفة الشرقية). وإذا ما تم تعديل هذه الارقام لتأخذ

بالاعتبار الفلسطينيين المقيمين في شرق الاردن قبل حرب ١٩٤٨، واكثرهم يقطن منطقة عمان، لازدادت نسبة الفلسطينيين الى ٦٨,٨١ بالمئة على الاقل(٢٣). اما في الضفة الشرقية وحدها، فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين ١٩,٧٧ بالمئة من السكان، وإذا أضيف المقيمون الفلسطينيون الاصليون لاصبحت النسبة ٢٩,٣١ بالمئة، وارتفع الرقم الى ٣٤,٤٢ بالمئة اذا اخذنا بعين الاعتبار اللاجئين والمقيمين الاصليين والمهاجرون من الضغة الغربية معا. ويعني ذلك انه رغم الاثر العازل لنهر الاردن الذي فصل سكان الضفة الغربية الفلسطينيين بالكامل، عن الضفة الشرقية، ظل الفلسطينيون يشكلون ثلث سكان الضفة الشرقية. وقد عززت الهجرة المستمرة من الضفة الغربية هذا الاتجاه، وإذا اضيفت الهجرة الداخلية الاجمالية واسقاطات النمو الطبيعي، لبلغت نسبة الفلسطينيين في مجتمع شرق الاردن ٤٣ بالمئة في العام ١٩٦١ (٢٤). وعلى الرغم من انه لا توجد احصاءات دقيقة تغطي العام ١٩٦٧، فان التقديرات التقريبية تشير الى بلوغ نسبة الفلسطينيين في الضفة الشرقية ٤٧,١٠ بالمئة لتصبح نسبتهم في المملكة ككل ٧٠,٣٥ بالمئة من مجموع السكان على الأرجح.

## جــ ـ آثار استيعاب الفلسطينيين:

كانت احدى نتائج الدخول الكثيف للفلسطينيين الى المجتمع الاردني عملية «تحوّل مديني»، اذ استقر الجزء الاكبر من الدفق البشري الجديد في داخل او محيط مدن الضفة الشرقية الرئيسية. وقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى «وكالة غوث اللاجئين الدولية» (UNRWA) في منطقتي عمان واربد، على سبيل المثال، ٩٠،٧٥ وو٧٥ مدينة عمان قد قفز من ٢٠٠٠٠ شخص علم ١٩٥١، الى ١٢٠,٠٠٠ مدينة عمان قد قفز من ٢٠٠،٠٠ شخص عام ١٩٤٨، الى ١٢٠,٠٠٠ عام ١٩٥٢، واستمر مط النمو هذا خلال العقد التالي، حيث تسارعت الهجرة الداخلية من الضفة الغربية، فوصل عدد سكان العاصمة الى ٢٤٦,٤٧٥ عام الضفة الغربية، فوصل عدد سكان العاصمة الى وربه عمان، فقد

نمت بسرعة ايضا، من ٢٨,٤١١ نسمة عام ١٩٥٢ الى ٩٦,٠٨٠ عام ١٩٦١، بينما استوعبت مدينة اربد في الشمال ١٩,٠٠٠ مهاجر جديد في نفس الفترة (٢٨). وكان لهذا النمو اثر آخر تمثل في خلق تجمعات بشرية فلسطينية رئيسية، كما استقرت اعداد كبيرة من الفلسطينيين داخل او قرب مدن السلط وجرش والكرك، وانتقل آخرون الى بلدات تابعة للمدن الرئيسية كصويلح والرصيفة او الى وادي الاردن (حيث سكن ١٦,٤٩٤ شخص في مضيم الكرامة وحده).

ولم تكن العواقب الاقتصادية لاستيعاب الفلسطينيين سلبية بالكامل، علما أن وجود عدد كبير من اللاجئين فرض عبئًا ثقيلًا على الحكومة من حيث الدعم المالي المباشر، وكلفة توسيع البنية التحتية، والخدمات الاخرى وزاد من نسبة البطالة (٢١). بل شهدت غالبية القطاعات الاقتصادية معدلات نمو سريعة، مما انعكس بمعدل نمو لاجمالي الناتج المحلي بلغ ١١,٦ بالمئة سنويا في النصف الثاني من الخمسينات. وظل هذا المعدل مرتفعا بالمقارنة مع بلدان نامية اخرى، حتى بعد انخفاضه في الفترة ١٩٦٠ ـ ١٩٦٦، اذ بلغ ٧ بالمئة (من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بعد تقريب الارقام وحساب تخفيض العملة)(٢٠). ويبلاحظ أن اسرع القطاعات نموا في الخمسينات كانت الانشاءات والدفاع والادارات الحكومية \_ وهي جميعا قطاعات ذات كثافة عمالية تمكنها من امتصاص دفق اللاجئين (٢١). كما نما القطاعان المصرفي والمالي بسرعة ايضاء بفضل وفرة الرساميل والكفاءات البشرية الفلسطينية (٢٢). واخيرا، شكلت العائدات التي ارسلها العمال المهاجرون (العاملون في الخليج العربي والدول النفطية الاخرى اساسا)، واكثرهم لاجئون فلسطينيون مهرة، الجزء الاكبر من الدخل الخارجي الاردني، فبلغت قيمته ۸۳٫۶ مليون دينار اردني بين ۱۹۵۰ و۱۹۵<sup>(۴۳)</sup>.

وفي المقابل، برزت مشكلات اساسية. اذ اتجهت القطاعات الاسرع نموا لان تكون هي ايضا الادنى مساهمة في اجمالي الناتج المحلي، بينما كانت القطاعات الأكبر هي ايضا الابطأ نموا. فانخفضت معدلات النمو الكلية للاقتصاد والعمالة خلال اوائل الستينات، مما شجع تزايد الهجرة الى خارج الضفة الشرقية (٢٠٠). وقد عزز هذا الاتجاه زيادة عملية التصنيع (ذات كثافة رأسمالية) خلال الستينات، مقارنة بالنمو ذي الكثافة

العمالية خلال الخمسينات. ونتيجة لذلك لم يتمكن الاقتصاد من استيعاب العاطلين عن العمل بالسرعة المطلوبة. وظهرت مشكلة ثانية هي ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين اللاجئين. فبلغ معدل البطالة على العائمة في عقد الخمسينات، وانخفض ببطء في الستينات، بفعل الهجرة الى الخارج جزئيا. وقد قدر احد الباحثين الاقتصاديين نسبة البطالة ب٧ - ١٠ بالمئة في المملكة ككل عام ١٩٦١، و١٠ - ١٥ بالمئة بين اللاجئين الفلسطينيين، بينما قدرها باحث آخر بنسبة ثلث القوة العاملة المكنة من الذكور (بما يشمل ذلك البطالة المخفية والموسمية)، في حين الشارت الاحصاءات الحكومية الى نسبة ٧ بالمئة (٢٠٠). وانخفضت البطالة حتى وصلت ٤ - ٥ بالمئة عام ١٩٦٦، لكن عدد الاردنييين الناشطين اقتصاديا في الخارج ارتفع من ٣٥ الفا الى ١٠٠ الف(٢٠٠). ويبدو، مرة اخرى، ان الفلسطينيين شكلوا غالبية بين هؤلاء المهاجرين.

## د ـ التنمية غير المتوازنة:

كان السبب الرئيسي، والقوة الدافعة، وراء وجهة الهجرة الداخلية وعملية التحول المديني، تمركز المؤسسات والخدمات الحكومية والموارد الاقتصادية في الضفة الشرقية (٢٠٠). وقد كان تركيز اجهزة الدولة في العاصمة عمان هدفا من اهداف سياسة الملك عبد الله منذ زمن بعيد. وتسارعت هذه العملية بعد ١٩٤٨، اذ ان وجود العديد من الفلسطينيين ذوي المهارات والحاجة الى اللاجئين للقيام بالخدمات الحيوية وتوافر الموارد التي قدمتها وكالة الغوث، شجع على توسيع الاجهزة الحكومية والخدمات العامة والخاصة (٢٠٠). ويضاف الى ما سبق ان نسبة غير متكافئة من الموارد المالية تم استثمارها في الضفة الشرقية خلال الخمسينات والستينات، بما في ذلك الاموال المخصصة للتنمية البنيوية والمجديدة التي خلقها انشاء دولة اسرائيل، حسب تعبير احد الباحثين الغربيين:

«لم تكن الضفتان الغربية والشرقية تتسمان بالتكامل اقتصاديا بقدر ما كانتا متكاملتين مع ذلك الجزء من فلسطين الذي اصبح اسرائيل حيث وجدت اهم المراكز التجارية والصناعية في المنطقة والتي قدمت سوقا

اساسيا للانتاج الزراعي في الضفتين. وكانت شبكة مواصلات الضفتين الشرقية والغربية موجهة نحو الغرب وخصوصا نحو ميناء حيفا. وواجه الاردن تكاليف نقل مرتفعة جعل من الضروري وجوب تطوير نظام مواصلات جديد على خطوط شمالية \_ جنوبية "(٢١).

ورأى بعض الفلسطينيين في سياسة الاستثمار الحكومية محاولة مقصودة ليس فقط لتنمية الضفتين بمعدلين غير متساويين، بل ولتقليل الاهمية الاقتصادية، وبالتالي السياسية، للضفة الغربية ايضا. وعبر باحث فلسطيني عن ذلك بالقول:

«... قام النظام باعتماد سياسة اقتصادية معينة تعتمد على تشجيع الاستثمار وتنمية بعض الصناعات في الضفة الشرقية فقط مترخيا في نفس الوقت اضعاف القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية... بحيث تصبح الضفة الشرقية اكثر تطورا من الناحية الاقتصادية من الضفة الغربية، ليتمكن النظام من الحاقها اقتصاديا بعد ان أنجز الحاقها السياسي» (نه).

ويضيف باحث اسرائيلي، معلقا على «التمييز الاعتباطي لهذه التنمية الاحادية الجانب»:

«بذل الملك [حسين] جهده، تحت غطاء تشجيع الاندماج، لتحقيق توازن بين الضفة الغربية الصغيرة والمكتظة والمتقدمة نسبيا، والضفة الشرقية الشاسعة والفقيرة والمتخلفة والشحيحة سكانيا. فواجهت الضفة الغربية صعوبات حادة بعد عزلها عن اسواقها التقليدية، وتعرضها لاضرار الحرب، وإشباعها باللاجئين العاطلين عن العمل، وإفقار الكثيرين من سكانها. فتركز النشاط الاقتصادي والعمراني في الجانب الشرقي، حيث وجهت اليه الحكومة اكثرية المخصصات والاستثمارات، علاوة على المساريع الصناعية والزراعية. وقام الفلسطينيون بتطوير الضفة الشرقية في الغالب، الذين افتقروا الى الخيرات فوضعوا علمهم ومهاراتهم ومواهبهم في خدمة الدولة» (۱۵).

ويصعب التقدير اي من وجهات النظر هذه مصيب: المنطق الاقتصادي السليم أم التمييز المتعد؟ (واذا كان هناك تمييز، فهل كان موجها ضد الفلسطينيين عموما، ام ضد الضفة الغربية تحديدا).

لقد تم استثمار موارد رئيسية فعلا لتطوير الضفة الشرقية. وكان احد

القطاعات التي تلقت الموارد هو قطاع النقل، اذ تم تمويل بناء الخط الحديدي وميناء العقبة والخطوط الجوية الوطنية. أما القطاعات الاخرى، فكانت انتاجية، اذ تم تمويل مشروع قناة الغور الشرقي لتوسيع الزراعة في وادى الاردن، والصناعة الخفيفة في منطقة عمان \_ الزرقاء (حيث توافر مخزون بشري كبير)، وتنمية المناجم والموارد المعدنية (التي تركزت في الضفة الشرقية). فلم تتسع الضفة الغربية للتنمية الزراعية لاسباب تتعلق اساسا بطبيعة تربتها وتضاريسها ومحدودية وفرة مياهها، علما أن الضفة لم تكن قادرة أصلا على تأمين الحياة الاقتصادية لسكانها المكتظين بمواردها وبنيتها التحتية اللتوفرة. (٤٢) كما حجبت شحة الماء مسبقا امكانية تحقيق التنمية الصناعية الرئيسية (لم تكن الموارد المالية المخصصة للتنمية الصناعية في الضفة الشرقية كبيرة مقارنة بتلك المخصصة للقطاعات الاخرى، على اية حال). لكن يبدو ان اى جهد منظم لم يبذل للتعويض عن هذه العوائق ولتحسين الجدوى الاقتصادية للضفة الغربية، من خلال جهوب الاستثمار والتنمية الرئيسية. ويبدو أن السلطات الاردنية استخدمت ما توفر من استثمار مالى واقتصادى في الضفة الغربية، كحافز وورقة ضغط من اجل الحفاظ على الاستقرار السياسي هناك(٤٣).

## هــالصراع الاجتماعي والسياسي:

منذ البداية، كان هناك تمط ثابت من الصراع لاستيعاب الفلسطينيين في المملكة الاردنية الهاشمية. وتمثل ذلك النمط بشعور العداء او النفور بين الجاليتين اللتين شكلتا الغالبية العظمى من السكان، اي الشرق اردنية والفلسطينية (ئا). فقد نظر الفلسطينيون الى انفسهم على اساس تفوقهم في مجالات التعليم والمهارات الاقتصادية والفنية والاجتماعية (بما فيها التنظيم السياسي) عموما (ئا). وأقرّ الاردنيون بهذا التفوق، علما انهم لم ينظروا اليه بعين الرضى، اذ تولدت لديهم الخشية من قيام الفلسطينيين بالاستيلاء على مصادر رزقهم في نتيجة الامر (ئا). كما حذر بعض الاردنيين من العواقب الاقتصادية والسياسية لاندماج الفلسطينيين في المملكة كمواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة (ونصفهم من اللاجئين المسجلين) (المناه وباء التعبير المبكر

عن الشعور الشرق اردني بأن العلاقة بالفلسطينيين ربما ستكون شائكة، حين قرر الملك عبد الله في العام ١٩٤٩، الغاء استخدام تعبير «فلسطين» في كافة المعاملات الرسمية (١٩٤٨). كما تكرست الخلافات بين الجانبين بفعل انخراط الفلسطينيين في الحياة السياسية الداخلية المتزايدة الاضطراب خلال الخمسينات، وبفعل سياسة التمييز الايجابي التي اتبعتها السلطات تجاه الشرق أردنيين والبدى عند تجنيدهم للخدمة العسكرية او الحكومية.

من الصعب تحديد اي جاء قبل الآخر: التململ الفلسطيني او تفضيل الاردنيين ايجابيا. وتصر مصادر عدة في هذا المجال على ان العصبيات الاقليمية سرعان ما تم تجاوزها، وان «المسيرة الوحدوية ظلت مستمرة دون مشاكل بارزة حتى عام ١٩٦٤ [وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية»](1). لكن الواضح انه وجدت هوة حقيقية بين الشرق اردنيين والفلسطينيين، علما انها لم تتخذ شكل المجابهة المباشرة والعلنية. ونشأ عن ذلك نمطان متميزان ومرتبطان، وان لم يكونا متصلين سببيا.

وقد تمثل احد النمطين بنشاط المعارضة الفلسطينية التي كانت ردا بالاساس على ما اعتبره الفلسطينيون عدم تحرك السلطات تجاه مجموعة من القضايا السياسية الخارجية وفلسطين كانت القضية المركزية رغم انها لم تك الوحيدة وعلما ان تلك المعارضة عبرت ايضا عن عدد من الشكاوى الاجتماعية والاقتصادية (۵۰). وقد انفجرت ازمات داخلية الشكاوى الاجتماعية والاقتصادية (۵۰). وقد انفجرت ازمات داخلية ببريطانيا وسعي الرئيس المصري جمال عبد الناصرلتأميم قناة السويس ومشاركة الاردن في حلف بغداد. الا ان مثل هذه المعارضة لم تكن فلسطينية بالكامل، مما يشير الى حقيقة ان اتكال العرش على الشرق اردنيين لم تكن تسيّره فقط الحاجة لتأمين السيطرة على الفلسطينيين (۵۰). ويضاف الى غالبية المحاولات الانقلابية والمؤامرات في داخل الجيش (۵۰). ويضاف الى ذلك ان الضفة الشرقية كانت هادئة في داخل الجيش (۵۰). ويضاف الى ذلك ان الضفة الشرقية كانت هادئة نسبيا بين اواخر الخمسينات وأواسط الستينات، رغم اضطرار العديد نسبيا بين اواخر الخمسينات وأواسط الستينات، رغم اضطرار العديد من الفلسطينيين الى الهجرة الى الخارج بحثا عن العمل بسبب الاوضاع من الفلسطينيين الى الهجرة الى الخارج بحثا عن العمل بسبب الاوضاع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الأردن والفلسطينيون

الاجتماعية - الاقتصادية السائدة، مما يدل على عدم تشكيل فلسطينيي الضفة الشرقية خطرا على السلطة في تلك الفترة. فكانت الضفة الغربية هي التي فجرت معارضتها في الفترة ١٩٦٥ - ١٩٦٦، اذ احتجت على رفض الحكومة تسليح القرى الامامية او استخدام الجيش بشكل اكبر للدفاع عنها حين انتقم الاسرائيليون للعمليات العسكرية التي نفذتها التنظيمات الفلسطينية السرية.

اما النمط الثاني الناجم عن الاندواجية الشرق اردنية \_ الفلسطينية، فيتمثّل بتطوير المشاركة الشرق اردنية بأجهزة الدولة المركزية. وكان ابرز هذه الاجهزة القوات المسلحة. فقد جاء الجزء الاكبر من الزيادة البشرية التي حصلت خلال اوائل الخمسينات واوائل الستينات (وهما الفترتان اللتان شهدتا النمو الاسرع) من الشرق اردنيين وخصوصا البدو، علما أنه تم تجنيد عدد من الفلسطينيين وخصوصا في الشَعَب الفنية واسلحة الاسناد (٥٢). وعندما ارتفع عدد الفلسطينيين ارتفاعا ملحوظا خلال الستينات، تمّ توزيعهم وبعشرتهم، كما تم إبعادهم عن المراكز او الوحدات الحساسة(10). وقد انطبق الامر ذاته على المؤسسات الحكومية المدنية، اذ انداد العدد الاجمالي للفلسطينيين، مع استمرار سياسة التمييـز في عملية الاختيار والتعيين. وحسب تعبير أحد المراقبين، فإن المناصب الوزارية التي عين فيها فلسطينيون «كانت في العادة بلا سلطة مقارنة بالحقائب الوزارية الاخرى كوزارة الداخلية او رئاسة الوزراء، فخدمت التعيينات لتشدد على الوجود الفلسطيني داخل النظام الحاكم، ولتضفي مظهر التمثيل على النظام»(٥٥). كما تعزز الاثر المتراكم لهذا النصط مع التوسع السريع، بعد ١٩٦١ خاصة، للوظائف الحكومية في القطاعين العسكري والمدني (اذ بلغت الزيادة نسبة الثلثين حتى العام (١٩٧٥) وتمثلت احدى نتائج هذا التميين الانتقائي بدفع الفلسطينيين نحو العمل بالقطاع الخاص، مما ادى تدريجيا اتى ظهور قاعدة موازية للقوة الاقتصادية في البلد.

وقد تبنى العرش، عمليا، مسلكين تجاه مواطنيه، لكل مسلك منهما مجموعة من الاعتبارات الخاصة به. فقد اظهر اهتماما خاصا بالجالية الشرق اردنية، حيث سعى لحماية مصالح تلك المجموعة السكانية مقابل الحصول على الولاء والثقة والدعم المضمون. اما بالنسبة للفلسطينيين،

فقد عرضت عليهم الفرصة لكسب الرزق والتمتع بأفضليات الانخراط بالملكة، كالحصول على حصة من عائدات التنمية البنيوية والاجتماعية - الاقتصادية، مقابل القبول بالنظام السياسي وبنية السلطة الداخلية. وساهم هذين المسلكين في عملية استيعاب الفلسطينيين في الملكة، الا انه في الوقت ذاته كان يهدد الهاشميين والشرق اردنيسين على حد سواء، رغم انه وفسر القوة الاقتصادية والديمغرافية للاردن (٥٠٠). اذ واجه العرش عدم الاستقرار والامن داخليا نتيجة الوجود الفلسطيني، فيما واجه الشرق اردنيون المنافسة الاقتصادية وفقدان السيطرة الاجتماعية \_ السياسية. وكان الرب ان بلور تعاقد بين الطرفين: أن يحمى العرش المصالح الحيوية للاسرة الشرق اردنية وإن يضمنها، إذا ما ضمنت تلك الاسرة الامن للعرش. ويمكن القول، بمنظور تاريخي، ان الشرق اردنيين كانوا سيشتركون في إقامة «الكيان» الاردني، آذا قام العرش بتكريس موقعهم المركزي وأحقيَّتهم في ذلك الكيان. أمَّا الفلسطينيون، فكان متاحاً لهم أن يصبحوا جزءا من هذا الكيان اذا قبلوا بتلك الهيكلية الاساسية للسلطة ولصنع القرارات فيه.

وفي حين كمن نجاح سياسة العرش، على المدى القريب، في سيطرته على الدولة والجيش، فان نجاحها على المدى البعيد تجسد في التوازن الجديد الذي حققته الدولة، حيث تم تحديد موقع كل مجموعة اجتماعية - اقتصادية او جالية اقليمية داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاردن. وقد عمل هذا التوازن بفاعلية خلال الجزء الاكبر من الفترة ١٩٥٠ ـ ١٩٦٧، وخلال عقد السبعينات، لكنه كان يعود الى طبيعته الشرق اردنية الاساسية، في كل مرّة كان يتعرّض فيها الى ضغوط خارجية معينة، وخصوصا تلك التي كانت تتعلق بالجالية الفلسطينية المحلية. وبكلام آخر، فقد أتاح التوازن الجديد للملك ان يستوعب الفلسطينيين، وأن يعزز أمن وشرعية العرش والكيان الوطني في آن معا، لكنه قام ايضا بتكريس وترسيخ عناصر الصراع الداخلي، بحيث بات الوضع الاردني مؤلفا منها تحديدا، ومحكوما بها عمليا. ويما ان الفلسطينيين، ومعهم القضية الفلسطينية، يمتدون الى خارج الاردن ويورطون اطرافا خارجية عديدة، فان ما سبق كان يعنى ان العرش ويورطون اطرافا خارجية عديدة، فان ما سبق كان يعنى ان العرش

الاردني كان يهدف الى السيطرة على ظاهرة تقيم جزئيا تحت سيادته المباشرة. وقد ادى استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين الى تحويل نزاع خارجي ـ النزاع على فلسطين والصراع العربي ـ الاسرائيلي ـ الى عنصر داخلي في التركيبة الاردنية، والى إقامة علاقة عضوية ضرورية بين الداخلي والخارجي في السياسة الاردنية: وقد جاء المثال الابرز الدال على كيفية عمل هذه الظاهرة عام ١٩٦٤، عند انشاء منظمة التحرير الفلسطينية.

## ٤ ـ منظمة التحرير الفلسطينية:

طرحت عدة دول عربية، ابتداء من اواخر الخمسينات، فكرة انشاء «كيان» فلسطيني منفصل في ما تبقى من ارض فلسطين. وكان الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم اول من اقترح ذلك، داعيا الى قيام جمه ورية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة<sup>(٨٥)</sup>. وقد اعترض الاردن ومصر على الاقتراح بشدة، على اساس مناقضته لاهداف الوحدة العربية. وذهب الرد الاردني الى أبعد من ذلك، حيث تم إكمال عملية منح الجنسية والمواطنية الكاملة لجميع الفلسطينيين المقيمين في المملكة، بما في ذلك اعطائهم جوازات سفر اردنية عادية، كما عرضت المواطنية على اي فلسطيني لاجيء في البلاد العربية يريد الانتقال الى الاردن. غير ان الرئيس المصرى جمال عبد الناصر عدل موقفه في بداية الستينات، فبدأ بتشجيع فكرة ايجاد هيئة تمثيلية فلسطينية. وقد عاد هذا التغيير المصرى الى أسباب عدة، اهمها الرغبة بإضعاف الملك حسين في وقت اشتد فيه الانقسام العربي بين محاور اقليمية متصارعة، كان ابرزها في المشرق محوري عمان - الرياض والقاهرة - دمشق (٥٩). اما السبب الآخر، فتمثل بالرغبة في نقل بعض المسؤولية عن القضية الفلسطينية من عاتق مصر الى طرف عربي آخر منافس ليستفيد من الرصيد السياسي الناجم عنها ليقارع بواسطته المد الناصري السياسي والشعبي الذي كان سائدا في تلك الفترة (١٠٠).

وقد جاءت الخطوة الاولى نحو انشاء منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) في العام ١٩٦٣، حين باشر ممثل فلسطين الجديد لدى جامعة الدول العربية، المحامي احمد الشقيري، وكان معروفا بعلاقاته مع مصر،

الأسس

اتصالات بالفلسطينيين والعرب المهتمين بقيام هيئة فلسطينية. ثم قام مؤتمر القمة العربي الاول، الذي انعقد في كانون الثاني (يناير) ١٩٦٤ في القاهرة، بتبني المهمة الموكلة الى الشقيري، ثم وافق مؤتمر القمة الثاني، والذي انعقد في ايلول (سبتمبر) من العام ذاته، على المشروع المقدم اليه بإقامة منظمة التحرير الفلسطينية (١١٠). وقد اعترض الاردن بقوة، في البداية، على المشروع، غير انه عاد واضاف موافقته الى الاجماع العربي، رغبة منه بتحسين العلاقات مع مصر، وبكسب الدعم العربي لمواجهة الخطة الاسرائيلية الجارية لتحويل مصادر مياه نهر الاردن وهي الخطة التي عقد من أجل مواجهتها اصلا مؤتمر القمة الاول، والتي شجعت الدول العربية على محاولة بلورة استراتيجية عسكرية مشتركة تجسدت في انشاء القيادة العربية الموحدة. وانعكس الموقف الاردني الايجابي الجديد بإيعاز من الملك حسين الى الحكومة الاردنية بدعم «منظمة التحرير الفلسطينية والتعاون الوثيق معها في الاردن والوطن العربي ودوليا» (١٠٠).

وقد تناقض هذا القبول مع السياسة الاردنية الثابتة، منذ ١٩٤٨، بمعارضة ظهور أية بنية سياسية فلسطينية متميزة، كما دلت على ذلك المقاطعة الاردنية والمحاربة الاعلامية لحكومة عموم فلسطين التي ترأسها احمد حلمي باشا (تأسست في غزة عام ١٩٤٩)، وللهيئة العليا لفلسطين (تركزت في القاهرة ودمشق) التي ترأسها مفتي القدس وفلسطين، الحاج أمين الحسيني (١٦٠). غير ان ما سهل في تخفيف وطأة القرار العربي، المتخذ في العام ١٩٦٤، على الاردن كان حقيقة ان (م.ت.ف) لم تعتبر المثل الوحيد لجميع الفلسطينيين آنذاك، وانها تخلت عن اية مزاعم المثل الوحيد لجميع الفلسطينيين آنذاك، وانها تخلت عن اية مزاعم بالسيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة (١٠٠). فلمح من ذلك الموقف، انه الميثلين بتمثيل الفلسطينيين القاطنين في الاردن (بالضفةين).

الا انه لم يكن من المكن كليا اخفاء الدرجة الكبيرة من التقاطع، وبالتالي التنافس، بين العرش الهاشمي وبين (م.ت.ف) على تمثيل فلسطينيي المملكة الاردنية. وكما اوضح الشقيري في مذكراته، لم تتنازل الحكومة الاردنية امام اي من طلبات (م.ت.ف) الاساسية، ولم تنفذ تلك المطالب التي قبلت بها، بالرغم من استمرار المباحثات بين الطرفين بلا

انقطاع (١٠٠). وقد ادى هذا التناقض الجوهري بين مصالح الجانبين الى الشكوى الدائمة من رفض الاردن تركيز وحدات جيش التصرير الفلسطيني في المملكة (ولا حتى في الضفة الغربية)، وبالحكومة الاردنية الى التعليق أن (م.ت.ف) كانت تبحث عن السلطة في الاردن بدلا من فلسطين (١٦). وأمام عجزها عن تحقيق مكاسب فعلية في الاردن، سعت (م.ت.ف) الى استغلال تدهبور علاقات الاردن بسورية ومصر خلال ١٩٦٦، فاخذت تنتقد علنا كافة اوجه السياستين الدفاعية والخارجية الاردنية. وقد تركز احد الاتهامات المتكررة، والذي عكس الى حد ما الاستياء العربي من الموقف الاردني، على رفض الاردن تركيز قوات عربية على أرضه، بدعوى أن ذلك من شأنه توفير الحجة السرائيل لتنفيذ الهجوم العسكري الذي كان يفترض بتلك القوات العربية ان تردعه. كما تمثل خلاف آخر باعتماد الاردن على الاسلحة البريطانية والاميركية. فقد أثار الغضب المصرى والسورى آنذاك رفض المملكة شراء طائرات مقاتلة من طراز «ميغ ـ ٢١» السوفياتية عام ١٩٦٦، ضمن خطة تسليح شاملة وضعتها القيادة العربية الموحدة، مفضلة في المقابل الحصول على طائرات «ف \_ ١٠٤ ستارفاتير» الاميركية الصنع.

وقد نتج عن هذه الصفقة التسليحية عداء مكشوف متزايد بين الاردن و(م.ت.ف) خلال عام ١٩٦٦، كما نجم عنها قمع نشاطات المنظمة (وأحزاب المعارضة) في المملكة خلال النصف الثاني من تلك السنة (٢٠٠٠). واخيرا، أثارت الغارة الاسرائيلية على قرية السموع في الضفة الغربية، يوم ١٣ تشرين الثاني (نوفمبر)، تظاهرات عنيفة، استمرت مدة اسبوعين، حيث وجه المتظاهرون الاتهام الى الجيش الاردني بالتواطؤ مع المهاجمين وطالبوا بالاسلحة للدفاع الذاتي (١٠٠٠). وحين عبرت (م.ت.ف) عن تأييدها للمتظاهرين وتضامنها معهم، داعية الى انشاء قوة عسكرية فلسطينية محلية في القرى الامامية وإعادة نشر وحدات جيش التحرير الفلسطيني في الضفة الغربية، ردت الحكومة الاردنية بنعت المنظمة بأنها المسلميني في الضفة الغربية، ردت الحكومة الاردنية بنعت المنظمة بأنها المسلميني ألوقت ذاته قرارا بفرض التجنيد الالزامي، وهو احراء اتخذته لارضاء الرأي العام، وان تجنبت تطبيقه فعليا (١٠٠٠). وردت (م.ت.ف) وجماعات سياسية اخرى، بالقابل، على تصاعد الحملة الحملة

الاعلامية للسلطات، باعلان مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات المحجهة ضد المباني الحكومية في عمان والقدس (۱۹)، فجاءت الخطوة الهامة يوم ۷ كانون الثاني ۱۹٦۷، حين اغلقت الحكومة الاردنية مكتب (م.ت.ف) في القدس، بعد اعتقال مسؤوليها المتبقين في البلاد، وذلك إثر كشف النقاب عن اعتقال عدة فرق مسلحة ارسلتها سورية لمهاجمة مواقع الجيش الاردني ولاغتيال بعض المسؤولين الكبار في المملكة (۱۲).

## ه \_ ظهور الفدائيين:

برز عامل اضافي زاد في تعقيد علاقات الاردن و(م.ت.ف) خلال الفترة ١٩٦٥ ـ ١٩٦٧، الا وهو النشاط العسكري المضاد لاسرائيل الذي قامت به المجموعات الفدائية الفلسطينية السرية. وقد كان تخوف الدول العربية من بروز ونمو مثل هذه الجماعات السياسية ـ العسكرية المستقلة عاملا دفعها بالاصل نحو تأسيس (م.ت.ف) كخطوة هدفت الى استباق الامر على الفدائيين(٧٣)، فهدد قيام (م.ت.ف)، كهيئة فلسطينية تتمتع بالشرعية والعلنية وصفة تمثيل الفلسطينيين، وقيام جيش التحرير الفلسطيني، كجسم عسكري يزعم القدرة على تحرير فلسطين، هددا المجمعات الفدائية الناشئة بفقدان التأييد الشعبى ودفعهم نحو المبادأة بالنشاط المسلح بوقت أبكر من المتوقع (٧١). وتمثلت معضلة (م.ت.ف) بأنه ترتب عليها ان تمنع الفدائيين من «المزايدة عليها»، مما اضطرها الى تصعيد لهجة تصريحاتها العلنية لتعزيز مظهرها الكفاحي والى الضغط على الاردن، حيث وجدت الكثافة الفلسطينية الاكبر في الغربة وأطول الحدود البرية مع اسرائيل، من اجل السماح بحرية سياسية وعسكرية أكبر. لكن الاردن في المقابل لم يوافق، على فكرة تحمّل النشاط العسكري المضاد لاسرائيل انطلاقا من اراضيه، وخصوصا في ضوء السياسة الانتقامية الاسرائيلية العنيفة، مما دفعه الى الرد بقوة على انتقادات (م.ت.ف) له.

وقد عملت قوات الامن الاردنية، خلال الفترة ١٩٦٥ ــ ١٩٦٧، على منع العمليات الفدائية والنشاط السياسي والتنظيمي السري. وفي الواقع، فقد خسرت حركة «فتح»، وهي المنظمة الفدائية الفلسطينية الرئيسية، شهيدها الاول في اشتباك احدى دورياتها مع مخفر اردني، كما تعرضت

دورياتها بانتظام للاعتراض والمطاردة او الاعتقال من قبل الجيش الاردني خلال تسللها الى اسرائيل. ويصح القول ان التنظيمات الفدائية عموما، وربما باستثناء تلك المرتبطة بحركة القوميين العرب (والتي نشأت عنها فيما بعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، لم تتمكن من تجنيد الكثير من الاعضاء داخل الضفة الشرقية للاردن، كما ان وضعها لم يكن افضل بكثير في الضفة الغربية. بل تركزت القيادات الفدائية في سورية، في حين كانت عملية التطوع في المنظمات الفدائية تتم عادة في الخارج، وخاصة في صفوف ابناء الضفة الغربية ممن كانوا يدرسون ويعملون وخاصة في صفوف ابناء الضفة الغربية ممن كانوا يدرسون ويعملون

ويمكن القول ان علاقة الفدائيين بسورية تفسّر ايضا نمو نشاطهم في الاردن. فقد بحثت سورية عن قوة موازنة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اعتبرتها دمشق أداة مصرية، وذلك بعد انفجار الخلاف مع عبد الناصر وقيام حزب البعث في سورية بإزاحة الناصريين من الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٣. وبعد ان أيدت سورية (م.ت.ف) في البداية، انتقلت الى دعم «فتح» (ومن ثم «الجبهة الشعبية، القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل) والى تشجيعها خاصة على العمل داخل الاردن وانطلاقا من الاراضي الاردنية، على أمل إثارة الردود الاسرائيلية، والتي كان من المفترض ان يكون من شأنها إثارة القلاقل الداخلية للعرش الهاشمي (٧٧).

وقد شهدت آلاشهر الستة الاخيرة قبل اندلاع حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧ جمودا في المواقف والمواقع، فلم تعد توجد علاقات رسمية بين الاردن و(م.ت.ف)، بينما كانت علاقات الاردن بكل من مصر وسورية عدائية تماما (٢٠٠٠). لكن الوضع الداخلي الاردني ظل هادئا، وكذلك في الضفة الغربية، رغم لهجة التصريحات السياسية المتبادلة بين مختلف هذه الاطراف. الا ان العمليات الفدائية تواصلت. وحذر الملك حسين في رسالة موجهة الى عبد الناصر في تموز (يوليو) ١٩٦٦، ان النشاط الفدائي سيودي الى الحرب، وكان ذلك تنبؤ كرره في كانون الاول (ديسمبر) من العام ذاته، بعد الغارة الاسرائيلية على قرية السموع. وقد جاءت الحرب فعلا، علما ان أسباب وعوامل عدة مهدت لها الطريق اضافة الى العمل العسكري الفلسطيني. غير ان العمليات الفدائية، رغم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأسس

تواضع نتائجها، كانت حتما من العوامل التي ادت الى سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة التي ساهمت كثيرا في تصعيد التوتر في المنطقة، كما ساهمت بشكل غير مباشر في اندلاع حرب الايام الستة في حزيران (يونيو) ١٩٦٧»(٢٩)



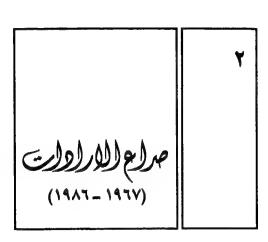



## ۱ ـ تمهید:

شنّت اسرائيل هجومها الواسع يوم ٦ حزيران (يونيو) ١٩٦٧، وتمكنت من احتلال مساحات شاسعة من الاراضي العربية، بما فيها الضفة الغربية. وقد دشّن هذا الحدث الجسيم مرحلة جديدة ومتميزة في التاريخ الاردني، بحيث تعزز وتحدد «الكيان» الاردني بشكل اكثر قوة مما سبق. وقد برزت في هذه المرحلة، اربع مسائل مترابطة تخص العلاقات الاردنية ـ الفلسطينية منذ العام ١٩٦٧.

اولى هذه المسائل هي تطور العلاقات الداخلية في المملكة، بين العرش الهاشمي والمجموعة الشرق اردنية والفلسطينيين المحليين، بشكل متميز عن العلاقات الرسمية بحركة المقاومة و (م.ت.ف). وتبع ذلك مناقشات ظهور حركة المقاومة الوطنية المسلحة الفلسطينية على شكل المجموعات الفدائية المستقلة التي نمت خلال السنوات القليلة التي سبقت وتلت حرب ١٩٦٧. وتتمثل المسألة الثالثة بطبيعة العلاقات الاردنية بمنظمة التحرير الفلسطينية في حقبة ما بعد ١٩٦٧. ويلاحظ أن العلاقات بين الحكومة الاردنية وبين كل من (م.ت.ف) وحركة المقاومة متميزة بحد ناتها نظرا الى اختلاف الظروف التاريخية لنشأة وتطور كل منهما.

واخيرا، فان التحليل الموازي للعلاقات المؤسسية (الخارجية) للاردن «بالكيان» الفلسطيني المتمثل بالاطر الرسمية لحركة المقاومة و(م.ت.ف)، والعلاقات الاجتماعية والسياسية (الداخلية) للاردن بالاسرة الفلسطينية المحلية، يهدف الى اظهار التفاعل فيما بينها والى تفسير سلوك الحكومة في المجالين الداخلي والخارجي في كل مرحلة من المراحل.

## ٢ ـ الفلسطينيون في الاردن (١٩٦٧ ـ ١٩٨٤):

كان وقع حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧ على الاردن كبيرا، فقد خسرت الملكة بفقدان الضفة الغربية موردا اقتصاديا رئيسيا، لكن

الاهم من ذلك كان دخول ٢٦٥,٠٠٠ لاجىء جديد الى الضفة الشرقية، مما اثقل الموارد الادارية والمالية للحكومة. وزاد تدفق اللاجئين ايضا من العبء الملقى على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد. الا ان النتيجة الاخطر للحرب، في نظر العديدين من الاردنيين كانت في اختلال التوازن الديمغرافي في الضفة الشرقية. وقد ساعد صعود حركة المقاومة الفلسطينية في حقبة ما بعد الحرب على تضخيم هذا التهديد، مما أرغم المؤسسة الحاكمة على إعادة النظر في كامل سياستها تجاه استيعاب الفلسطينيين في داخل المملكة.

ويصبح من الضروري، اذن، ان يضاف الى المناقشة حول علاقات الاردن بحركة المقاومة (في فترة ١٩٦٧ - ١٩٧٠ خصوصا) وبمنظمة التحرير الفلسطينية كأطرمؤسسية خارجية، حديث حول علاقات النظام الاردني بالفلسطينيين المقيمين في المملكة نفسها. ويشمل ذلك مراجعة الاتجاهات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للفلسطينيين وفي أنماط توظيفهم داخل الادارات الحكومية والجيش. ومن شأن ذلك ان يتيح استخلاص الاستنتاجات حول روابط العرش السياسية بالفلسطينيين كمجموعة سكانية داخلية وكقوة خارجية.

لا بد من ذكر التقسيمات الفرعية للاسرة الفلسطينية في الضفة الشرقية، قبل المباشرة بدراسة أوضاعها. فقد انقسم فلسطينيو الاردن، منذ ١٩٦٧، وحسب العرف الدارج، الى ثلاث مجموعات، هي: الفلسطينيون الاردنيون (اي اولئك الذين هاجروا من فلسطين الى الاردن قبل ١٩٤٨)، والنازحون (وهم الذين تركوا ديارهم خلال حرب ١٩٤٨)، واللاجئون (وهم الذين التجأوا الى الضفة الشرقية خلال حرب ١٩٦٨).

وقد اصبحت المجموعة السكانية الاولى جزءا من المؤسسة الاردنية، وتمتعت عموما بمكانة جيدة اجتماعيا واقتصاديا. وتأتي الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين تولوا مناصب سياسية او ادارية رفيعة، من بين هذه المجموعة، والتي تضم العديد من المسيحيين (٨١). كما يمكن اعتبار بعض الذين هاجروا من فلسطين بين حربي ١٩٤٨ و١٩٦٧، من أصحاب الكفاءات والمهن الحرة، أعضاء في المجموعة الاولى ايضا، بمعيار انخراطهم اجتماعيا ووظيفيا في مجتمع الضفة الشرقية. ويلاحظ،

بخصوص مجموعة المقيمين القدامى، فتور تأييدهم تاريخيا للتنظيمات الفلسطينية المستقلة، كالفدائيين او (م.ت.ف)، اذ رأوا انفسهم مرتبطين عضويا من خلال المصلحة والتاريخ بالاردن والعرش الهاشمي (٨٣٠).

اما المجموعة الثانية، فقد وفرت قاعدة أكثر صلابة واستمرارية لاحزاب المعارضة الوطنية وللتنظيمات الفلسطينية المتنوعة، منذ اوائل الخمسينات. وما زال العديد من النازحين يقطنون المخيمات، كما هاجر الكثيرون منهم الى الدول النفطية العربية بحثا عن الدخل. وقد جاء ثقل الفلسطينيين الذين انضموا الى الاجهزة الحكومية او الجيش من هذه المجموعة السكانية، لكنهم قلما ارتقوا الى مستويات رفيعة من المسؤولية، اذ استلم تلك المناصب الفلسطينيون الذين دخلوا الخدمة قبل ١٩٤٨ اساسا (بغض النظر عن هل تم تجنيدهم في الضفة الشرقية الفالب من المناطق التي انشئت فيها اسرائيل عام ١٩٤٩، فلم تكن الفالب من المناطق التي انشئت فيها اسرائيل عام ١٩٤٩، فلم تكن الغربية فحسب، وهكذا، فقد وجدت التنظيمات الفدائية، حتى اندلاع الحرب الاهلية في ١٩٧٠ ـ ١٩٧١، اعضاء وانصارا كثيرين ضمن هذه المجموعة السكانية بالذات.

وتعاني المجموعة الثالثة من أدنى مكانة اجتماعية وسياسية ومعيشية في الاردن. اذ يشير تعبير «لاجيء»، مقارنة بتعبير «نازح»، الى شخص لا يستحق كل الاحترام والتعاطف، مما يعكس تغيرا سلبيا في مواقف ومشاعر البعض تجاه الفلسطينيين المنكوبين بعد نمو التنافس الداخلي الاردني \_ الفلسطيني في فترة ١٩٤٨ \_ ١٩٦٧. فلم يكن من المستغرب، اذن، مجيء اكثرية الفدائيين والاعضاء التابعين لحركة المقاومة في الاردن من مجموعة اللاجئين المغبونة، وكذلك نسبة كبيرة من الفلسطينيين المهاجرين الى الخارج. ويعاني اللاجئون من ادنى مستوى الفلسطينيين المفارخ. ويعاني اللاجئون من ادنى مستوى النسبة الكبرى من الفلسطينيين الذين ما زالوا يقطنون المخيمات، والذين يرفضون أي قوة «معارضة»، كمنظمة التحرير الفلسطينية أو الجماعات الاسلامية او الاحزاب اليسارية (٢٨). ويضاف الى ذلك ان

عاملا رئيسيا يربط اللاجئين بمنظمة التحرير، علاوة على مكانتهم الاجتماعية \_ الاقتصادية المتدنية، وهو علاقتهم بالضفة الغربية التي يندرجون منها، وقد جعلهم هذا الرابط بحالة صراع دائمة مع العرش.

## المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية: الناحية الديمغرافية:

ارتفعت نسبة الفلسطينيين بين مجموع سكان الضفة الشرقية، بعد حزيران (يونيو) ١٩٦٧، الى ١٠ بالمئة تقريبا، علما ان التقديرات تختلف ودقتها تتراوح (١٩٠١). لكن ظهر اتجاهان مذاك ربما أثرا بالارقام. تمثل الاول باستمرار التدفق البشري من الضفة الغربية الى الشرقية، فبلغت الحركة السكانية الصافية ٢٨,٧٠٠ نسمة في ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨، و٠٠٠ ١٣٦,٥٠٠ شخص اضافي بين ١٩٦٨ و١٩٨١، ليصبح المجموع و٠٠٥,٢٠٠ نسمة (١٩٨٠). كما انتقل ٢٠٠,٢٠٠ لاجيء من قطاع غزة الى الاردن في ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨، علما انهم لم يحصلوا على الجنسية الاردنية، على عكس مهاجري الضفة الغربية. وقد ظلت الغالبية العظمى من لاجئي القطاع في الضفة الشرقية، بعد اعادة توطينهم في منطقة جرش عجلون، ولم تشترك بالهجرة الخارجية الى الدول النفطية، بسبب افتقارهم الى جوازات السفر أساسا (٢٠٠).

اما الاتجاه الثاني في الحركة السكانية، فتمثل بالهجرة الخارجية نحو دول النفط العربية والدول الغربية بعد عبور الضفة الشرقية، وإن اكثر المهاجرين من سكان الضفة الشرقية كانوا فلسطينيين (١٠٠٠). وقد شجعت القيود المفروضة من قبل الحكومة الاردنية على اقامة وعمل ابناء الضفة الغربية في الضفة الشرقية في عدم استقرارهم هناك. وقدر احد الباحثين الهجرة الصافية خارج الضفة الشرقية بمعدل ١٠٠،٠٠٠ سنويا في فترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٨، مما يعني أن الهجرة الاجمالية بلغت ١٠٠،٠٠٠ ـ ١٥٠,٠٠٠ لحجم الجاليات الاردنية ـ الفلسطينية التي تقطن في الدول النفطية تشير الى أن المجموع أعلى من ذلك: ٤٠٠،٠٠٠ الى من من من من السبعينات الاردن (الضفة الشرقية) أو الضفة الشرقية) أو الضفة الغربية (الاحصاءات الاسرائيلية) (١٥٠٠). ويضاف الى ما سبق،

ايضا، رحيل ١٥ الى ٣٠ الف شخص، غالبا من حملة الجوازات الاردنية، الى منفى حركة المقاومة في سورية ولبنان (١٠٠)، اثر احداث عامي ١٩٧٠ \_ ١٩٧١.

ويرجح ان العنصر الفلسطيني في سكان الضفة الشرقية قد استقر عند نسبة ٢٠ بالمئة منذ اوائل السبعينات. ويعني ذلك التقدير، ان صح، وجود ١,٣ مليون فلسطيني في الضفة الشرقية بنهاية السبعينات، منهم معاكسة، أي عودة العمال المسجلين<sup>(١١)</sup>. ولن تؤدي أية حركة سكانية معاكسة، أي عودة العمال المهاجرين وذويهم الى الاردن، الا الى تبدل هذه الاحصاءات وزيادة نسبة الفلسطينيين في الضفة الشرقية، وهو نمط ابتدأ في وسط الثمانينات<sup>(١٢)</sup>. وإذا تعززت هذه الظاهرة، فأنها ستؤدي الى ارتفاع نسبة الفلسطينيين بحيث تتجاوز ٧٠ بالمئة، اثر اندماج العائدين، الا اذا لجأت الحكومة الى اجراءات إدارية تشجع العودة الى الضفة الغربية.

# \_التوزيع الجغرافي:

يتركز الجزء الاكبر من الجالية الفلسطينية، من حيث التوزيع السكاني، جغرافيا في محافظة عمان (التي تشمل الزرقاء). وقد تم تقدير نسبة الفلسطينيين في مجمع عمان ــ الزرقاء، والذي يضم اكثر من ٢٠ باللئة من سكان الضفة الشرقية، بأنها ٧٠ ــ ٨٠ بالمئة (٢٠٠). وتوجد تجمعات فلسطينية اخرى في مدن اربد وجرش والسلط وبلدات «تابعة» لعمان كصويلح والرصيفة وماركة. ولكن عدد الفلسطينيين منخفض في الجنوب، بسبب غياب روابط القرابة وفرص العمل، اضافة الى النظرة المحلية السلبية عموما تجاه الفلسطينيين. وقد تعزز هذا الاتجاه خلال مواجهة ايلول (سبتمبر) ١٩٧٠، حين شارك بعض اهل الجنوب الجيش في ازالة الوجود الفدائي وقمع المناصرين له ـ فبلغ مجموع القتلى ٢٣٠ والجرحى ٢٥٤٠٠٠.

ولم يكن هذا التوزيع الجغرافي الفلسطيني بجديد، كما ذكر سابقا، بل انه استند الى انماط ثابتة منذ الخمسينات، فاتجه اللاجئون القادمون الى الضفة الشرقية، في صيف ١٩٦٧، نحو المراكز الموجودة اساسا قرب عمان والزرقاء واربد، علما ان الجاليات الفلسطينية في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الأردن والفلسطينيون

البلدات الصغرى وكان هذا يعنى ان غالبية السكان الفلسطينيين في الضفة الشرقية هم من اهل المدن. وقد ساهمت عوامل مباشرة وغير مباشرة في تشجيع عملية النمو المديني خلال السبعينات. فاشتدت جاذبية المراكز المدينية خصوصا نتيجة توسع الخدمات الحكومية بدفع قوى من خطط التنمية الثلاث المتلاحقة. وكذلك، فقد تعززت الكثافة الفلسطينية في مجمّع عمان \_ الزرقاء استجابة لنمو الصناعة الانتاجية الخفيفة هناك (وشجع ذلك النمو توفر الايدي العاملة والمياه). لكن الهيمنة الشرق اردنية في مجال العقارات وملكية الاراضى ادت بالمقابل، الى ردع الفلسطينيين عن الاستيطان في المناطق الزراعية والريفية عموما - وبرز هذا الاتجاه خاصة في الجنوب، حيث قويت المشاعر المعادية للفلسطينيين بين البدو(١٠٠). وقد عمل العديد من الفلسطينيين كعمال زراعيين مياومين او موسميين في المنطقة الوسطى، حول مخيمات البقعة وسيوف وغزة والكرامة. وأدت وفرة الفرص للعمل في الزراعة والقطاعات الاخرى الى تشجيع بقاء تلك المراكز السكانية الفلسطينية الريفية وشيه الريفية قرب المدن الرئيسية في المنطقة الوسطى(١٦). كما شجعت وفرة العمالة الرخيصة، بدورها، الاستثمار الخاص في المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وفي زراعة المحاصيل المريحة.

# - التقسيمات الاجتماعية - الاقتصادية:

اشتركت المجموعة السكانية الفلسطينية في الاردن، في شتى مجالات النشاط الاقتصادية. وقد ظهر اتجاهان ميزا تلك المشاركة. فأولا، انقسمت المجموعات الفرعية من الفلسطينيين، اي المقيمين منذ العلمية والسائحين واللاجئين، فيما يخص الثروة والوظائف والمهارات العلمية والمهنية. وثانيا، تركز الفلسطينيون في مجالات محددة من الحياة الاقتصادية للاردن، وتميزت انماط حياتهم الاجتماعية الاقتصادية عن أنماط المجموعة الشرق اردنية. وتفسر اسباب تاريخية، في الحالتين، وجوب الفروقات الاساسية فيما بين المجموعات الفرعية والفلسطينية الثلاث وايضا فيما بين المجموعات الفرعية والفلسطينية الثلاث وايضا فيما بين الشرق اردنيين والفلسطينييين على صعيد التعليم والتحديب التقني وحيازة مختلف انواع الثروة والمهارات. وقد وضع

النظام السياسي كل مجموعة سكانية بموقع خاص مال إما نحو تعميق سلبياتها او التعويض عنها، وكانت تلك نتيجة سعي ذلك النظام الى دمج جماعات بشرية متباينة ضمن مجتمع واحد. فنتج عن تلك المحاولة، بالتالي، اختلال عضوي بالتوازن الاجتماعي والسياسي لكل جماعة: فعانى اللاجئون والنازحون من سلبية مسبقة لأن بنية النظام استهدفت كبحهم، بينما تمتع المقيمون بحصة داخل النظام لقاء توسطهم بين العرش والقاعدة الفلسطينية. اما الشرق اردنيون، فأتيح لهم توجيه النظام السياسي بحيث يخدمهم ويعوض عن اية نواقص في مهاراتهم العلمية والفنية.

وقد اتجه اللاجئون، عموما، إلى القيام بأعمال تتطلب ادنى مستوى من المهارة والرأسمال. وقدمت هذه المجموعة العمال والحرفيين شبه المهرة وغير الماهرين في القطاعات الانتاجية والخدماتية \_ العمال، المزارعين، سائقي الاجرة، موظفي الفنادق \_ اضافة الى العمال المهرة في مجالات محددة \_ كاصلاح السيارات وإعمال الحدادة والنجارة \_ أكان ذلك في الاردن ام وسط القوة المهاجرة. اما النازحون، ومعهم مهاجرو الضفة الغربية، فمالوا نحو الوظائف الاعلى بمرتبة واحدة: الحرفيين والعمال المهرة والكتبة، والمشرفين على المصانع، والمدرسين، والاداريين لدى وكالة الغوث، وصغار الموظفين في قطاعي الخدمات والادارات الحكومية. وتمتعت مجموعة المقيمين قبل ١٩٤٨ بأعلى المستويات المعيشية، واستفادت اكثر من غيرها من فرص الحصول على الثروة والوظائف السائغة. ويأتى الكثير من اصحاب المهن المتوسطة والعليا \_ المهندسين والاطباء والمصامين ورجال المصارف - من هذه الفئة، ويشاركهم الآن افراد الطبقة الفلسطينية الوسطى القادمين من الضفة الغربية بعد ١٩٤٨، والذين يضمون ايضا التجار المتوسطين. ويحتل الفلس طينيون المقيمون منذ ١٩٤٨ المواقع القيادية في المهن الحرة والتجارة والمؤسسات المصرفية/ المالية.

ولا تعكس هذه الملحظات، بالطبع، سوى اتجاهات عامة تتخللها استثناءات عديدة. فيلاحظ، مثلا، ان الشرائح المتدنية الدخل قد شهدت صعودا اجتماعيا واقتصاديا وارتفاعا في مستوى معيشتها، نتيجة للتحسينات التى ادخلت في مجالات الصحة والتعليم وبفضل العائدات

المالية المرسلة من الاقرباء في الخارج والمنافع الناجمة عن مشاريع التنمية المحلية. كما أتاح التوسع السريع للجامعات الاردنية ومعاهد التعليم العالي، وتقديم المنح الدراسية في البلدان الاوروبية الشرقية، للآلاف من ابناء وبنات مجموعتي اللاجئين والنازحين ان يحصلوا على الشهادات الجامعية، علما ان عدد الخريجين قد تجاوز قدرة الاقتصاد الاردني الاستيعابية الأمر الذي ساهم في استفحال البطالة (١٧).

# ب . الحكومة والفلسطينيين: الاتجاهات الاجتماعية \_ الاقتصادية

ادى أحد جوانب التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في الاردن الى التأثير على التوزيع الاقتصادي والجغرافي للفلسطينيين (١٩٠٠). وقد تأثر سكان المخيمات بشكل خاص، اذ جرت عدة محاولات منذ ١٩٧٢ لنقلهم واعدة توزيعهم على المدن والبلدات في مناطق متفرقة (١٠٠). كما جرت محاولة اخرى لتطوير المخيمات، في مواقعها الاصلية، من خلال مشاريع اسكانية واعادة التنظيم المديني لتوزيع المنازل والطرق في داخلها (١٠٠٠). وقد تركزت هذه الخطط غالبا في محافظة عمان، حيث توجد مخيمات عديدة سواء داخل او خارج العاصمة، وشملت المشاريع التنموية ايضا محاولة نقل الصناعة الخفيفة الى مناطق أبعد، والسعي لتطوير وادي الاردن، كل ذلك بهدف جذب العمال الى خارج المدن الرئيسية (١٠٠٠). وكان لا المستثمرين الزراعيين الصغار، ومعظمهم فلسطيني ايضا العائدين المادية التنموية من ان تتطور كلما ازداد تدفق العمال العائدين الى الاردن، والذين سينضمون الى الاعداد المتنامية من خريجي الثانويات والجامعات.

اما النمط الثاني، فتمثل بميل الفلسطينيين نحو التمركز في القطاع الضاص، بينما اتجهت الجالية الشرق اردنية نحو التوظف في القطاع الحكومي والعام. ويعود اساس ذلك الى الرؤية المشتركة المبكرة للشرق اردنيين والدولة، بحيث تؤمن هذه الاخيرة مصدرا للحماية الاجتماعية للسياسية وللدخل المادي. وقد كان العمل في الدوائر الحكومية (المدنية)، خلال الخمسينات، مغريا لانه ضمن الامن المالي، وذلك في الوقت الذي وجد فيه الفلسطينيون، وخصوصا لاجئي ما بعد ١٩٤٨، بعض

الصعوبة في الحصول على الوظائف الحكومية (١٠٠١). وجاء الاستثناء الرئيسي لذلك في الضفة الغربية، حيث تم توظيف غالبية افراد الدوائر الحكومية محليا (١٠٠١). واشتدت الصعوبات امام الفلسطينيين الراغبين بالعمل في الادارات المدنية منذ اوائل السبعينات، وخصوصا في وزارات معينة (كوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، على سبيل المثال) (١٠٠٠). غير ان هناك فارق اساسي بين العمل الحكومي في الخمسينات وبينه في الوقت الحاضر، وهو يتمثل في زيادة مربحية العمل في القطاع الخاص، مما يخفض الحوافز على الانضمام الى القطاع العام من قبل الشرق اردنيين المنتفعين منه تقليديا (١٠٠١).

وقد شابه وضع الفلسطينيين في المؤسسة العسكرية الاردنية وضعهم في الادارات المدنية، اذ انخفضت نسبتهم داخل الجيش عن نسبتهم ضمن مجموع السكان. ويرجح ان اعلى نسبة للعسكريين الفلسطينيين لم تزد عن ٤٥ بالمئة، علما ان ثلثي سكان المملكة في منتصف الستينات كانوا فلسطينيين، وقد انخفضت نسبة الفلسطينيين، وعددهم الاجمالي ايضا، باستمرار، في صفوف الجيش النظامي (١٠٠٠). بحيث لا تتجاوز هذه النسبة حاليا عن الربع، على الارجح، بل ولعلها ادنى من ذلك وقد كانت نسبة الفلسطينيين في بعض وحدات المشاة ١٥ - ٢٠ بالمئة عام ١٩٦٨، وانخفضت الى اقل من ذلك في أعقاب الحرب الاهلية (١٠٠٠).

الا ان هذه التقديرات الاجمالية لا تنقل الصورة الكاملة حول طبيعة عمل الفلسطينيين في الجيش. فقد جرت العادة على وضع الفلسطينيين في الوحدات اللوجدات اللوجستية ووحدات الاسناد وفي المواقع الادارية والفنية العادية، بدلا من الوحدات القتالية الرئيسية (الدروع والمشاة). وتراجعت نسبة الفلسطينيين الى ما دون نسبتهم الاجمالية داخل الجيش، كلما ارتقوا في هرم المسؤولية صعودا الى مستويات قيادية فاعلة. ونادرا ما تم تعيين فلسطيني في موقع القيادة الشاملة لوحدة عسكرية ما، فاذا حصل ذلك كان الميل نحو تسليمهم وحدات هندسة او مشاة، على سبيل المثال، او توزيعهم على اركان الوحدات. في الواقع يلاحظ، ان نسبة الضباط الفلسطينيين الكبار قد تراجعت اكثر منذ يلحظ، ان نسبة الضباط الفلسطينيين الكبار قد تراجعت اكثر منذ

مجموعات سكانية فرعية مختلفة بكل حقبة تاريخية في الجيش بحيث جاء الجيل الاول من الضباط اصلا من فلسطين نفسها او من مهاجري ما قبل ١٩٤٨، بينما قدم الجيل الثاني من الضفة الغربية، علما ان غالبية هؤلاء لم يترقوا الى اعلى من رتبة قائد كتيبة. وشكل النازحون ومهاجرو الضفة الغربية، حتى ١٩٦٧، غالبية المجندين الجدد. وكانت المساركة الادنى، على الدوام، للاجئين وسكان المخيمات عموما، مما يوجي بأن المتطوعين الفلسطينيين منذ ١٩٧٠ كانوا من مجموعة النازحين غالباً(١٩٠١).

وتعني الاتجاهات المذكورة، والتي تظهر المساهمة المتدنية للفلسطينيين في القطاعين الحكوميين المدني والعسكري، ان الوظائف الحكومية لا تشكل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة الى المجموعة الفلسطينية في المملكة الاردنية. ولا يملك الفلسطينيون بالتالي مصلحة مباشرة في الحفاظ على بنية السلطة الحالية، علما انهم يرون مصلحة كبيرة ببقاء نظام يتيح لهم البحث بحرية عن المعيشة والرزق في القطاع الخاص وفي الخارج.

# ٣ ـ العلاقات الاردنية ـ الفلسطينية (١٩٦٧ ـ ١٩٨٢): ١. التعامل بين الدولة والفلسطينيين:

اضطرت الحكومة الاردنية، منذ العام ١٩٦٧، الى التعامل مع مؤسسات سياسية فلسطينية تتمتع بتأييد واسع في اوساط المجموعة البشرية الفلسطينية في المملكة. فلم تتمكن الحكومة من التعامل مع حركة المقاومة او (م.ت.ف) دون ان يثير ذلك انعكاسات معينة داخل البلاد، علما ان المؤسستين كانتا «خارجيتين»، تشكلان شبه دولة تمتد الى خارج الحدود الاردنية. لكن هذه العلاقة السببية بين السياسة الخارجية وبين الاستقرار الداخلي للمملكة تجاوزت الحساسية المعتادة للوضع الداخلي الاردني ازاء ضغوط الدول العربية الاخرى (كما حصل للوضع الداخلي الاردن، ازاء ضغوط الدول العربية الاخرى (كما حصل فيما يعني نظام الحكم في الاردن، ان ارتباط فلسطينيي المملكة بالناصرية والبعثية كان عقائديا الى حد بعيد، بينما جاء ارتباطهم بحركة المقاومة و(م.ت.ف) عضويا، جسديا. وقد شكل فلسطينيو الاردن جزءا من

صراع الإرادات

جمهور حركة المقاومة و(م.ت.ف)، فلم تستطع الحكومة الاردنية بالسيطرة عليهم في الامد الطويل الا اذا نجحت باثارة القضايا التي تهمهم وتحركهم. وقد احتاجت الحكومة، تحديدا، الى المحافظة على علاقتها بالقضية الفلسطينية ككل وبمصير الضفة الغربية، اذا ما ارادت ان تسيطر على درجة وطبيعة انخراط ٢٠ بالمئة من سكان الضفة الشرقية بالمسألتين اياهما. اما الفشل في هذا المجال، فكان سيؤدي الى تباين في المصالح والاهداف بين الفلسطينيين وبين المؤسسة الاردنية الحاكمة وهو تباين من شأن اية هيئة فلسطينية مستقلة (كحركة المقاومة او م.ت.ف) العمل على تقويته. يبقى اذن، الى جانب مناقشة و(م.ت.ف)، مراجعة الاساليب المحددة التي تبناها النظام التحقيق السيطرة الداخلية.

لقد استخدمت السلطات الاردنية، منذ ١٩٦٧، ثلاث وسائل رئيسية للسيطرة على البعد الفلسطيني، وهي: الاستيعاب، والحوافز المادية، والقمع.

## ـ الاستيعاب:

يعني الاستيعاب، اولا، منح الفلسطينيين مكانة في النظام السياسي. فقد احتل اربعة فلسطينيون منصب رئاسة الوزراء، منذ ١٩٦٧، عدا المناصب الوزارية الاخرى. لكن ذلك لم يعن ان الاسرة الفلسطينية تمتعت بأية سلطة حقيقية او انها اثرت مباشرة على عملية صنع القرار. فيلاحظ، بداية، ان استلام المناصب الوزارية لم يكن له اي تغير في نسبة تمثيل الفلسطينيين داخل الادارات المدنية او القوات المسلحة. فقد ظلت الحقيبة الوزارية تمثل تعيينا سياسيا اكثر منها موقعا فعليا. وعكست التغييرات السياسية والوزارية هذه الحقيقة. ولم يعن ما سبق ان الوزراء الفلسطينيين لم يتمتعوا بأية سلطة في مجالات عملهم واختصاصهم، بل ان سلطتهم لم تكن تشمل اتخاذ القرارات السياسية المبيعة المالية الوزراء القلسطينية ككل في في تمتع هؤلاء الوزراء بالقدرة على لم التعيينات وما شابهها، تحت فرض التبدلات في السياسة الحكومية او في التعيينات وما شابهها، تحت

التهديد بالاستقالة مثلا. ويعني الاستيعاب، ثانيا، ارضاء المجموعة الفلسطينية من خلال تعيينات لا تنطوي على سلطة فعلية. فيلاحظ ان الفلسطينيين لم يتولوا غالبا الحقائب الحساسة، بل استلموا وزارات الاقتصاد والمالية وشؤون الوطن المحتل والشؤون الخارجية ويجدر الذكر ان السياسة الاقتصادية ترسمها هيئة استشارية برئاسة ولي العهد، الامير حسن، بينما يشرف الملك نفسه على السياسة الخارجية في كافة مجالاتها.

وقد خدم اسلوب الاستيعاب هدفين اثنين. تمثل الاول بطمأنة الاسرة الفلسطينية بنوايا العرش، وذلك من خلال شمول الفلسطينيين في الحكومة. وامتد هذا الاسلوب ليضم اجراء تعيينات معينة لمجرد كونها مقبولة لدى الفلسطينيين، وذلك في محاولة مقصودة لارضائهم وتمرير سياسات قد يحتجون عليها. وكان اوضح مثال على ذلك تعيين عبد المنعم الرفاعي، الذي اعتبر متعاطفا مع الفدائيين، رئيسا للوزراء في اواخر الستينات وفي صيف ١٩٧٠، من اجل تخفيف حدة التوتر بين حركة المقاومة والحكومة الاردنية. وكذلك، فقد استخدم فلسطينيون آخرون لتَحْفيف معارضة الاسرة الفلسطينية، كما حصل في ايلول (سبتمبر) حين عين ضابط فلسطيني متقاعد، العميد محمد داوود، رئيسا للحكومة العسكرية التي اشرفت اسميا على ادارة الحرب الاهلية. كما عين فلسطيني آخركآن يشغل منصب وزيردفاع سابق ويتمتع باحترام وثقة المجموعية الفلسطينية وقيادة حركة المقاومة على حد سواء، هو احمد طوقان، رئيسا للوزراء في الحكومة المدنية التي تولت مسؤولياتها عند انتهاء الاقتتال(١١٢). فكان الهدف في كل حالة تقديم إشارة الى الاسرة الفلسطينية مفادها ان الاجراءات المتخذة ليست موجهة ضدها اوضد مصالحها، بل ان الاسرة الفلسطينية ممثلة بالواقع وتستطيع ان تؤثر على السياسة المرسومة.

اما الهدف الثاني الذي خدمه الاستيعاب، فتمثل باشراك الشريحة الفلسطينية العليا صاحبة المصالح المرتبطة بالبنية القائمة، بالنظام، مما يقويه ويؤمن الدعم للسياسات الحكومية (۱۱۳). ويتضح ذلك من خلال مشاركة فلسطينيين متعددين في الحكومات المختلفة، حتى حين لم تكن توجد سياسات تحتاج الى «التمرير» لدى الجمهور العريض او اطراف

تنظيمية تحتاج الى التطمين والارضاء. وربما يصبح التوقع ان سياسة العرش، قبل ١٩٧٠، بتعيين الفلسطينيين في المناصب الحكومية او العالية عامة. فارتبط تعيين الفلسطينيين، اذن، بالحاجة الدائمة الى الاحتفاظ بدرجة من التمثيل والمشاركة (ولو الرمزيين) في النظام السياسي، وبالتطورات الخارجية المتعلقة بالضفة الغربية و(متف) وهكذا، فقد ضمت كل حكومة منذ ١٩٦٧ عددا من الفلسطينيين، لكن اعدادهم واصولهم تمينت حسب التطورات الخارجية. فكان نصف الوزراء تقريبا فلسطينيين قبل صدور قرار القمة العربية في الرباط عام ١٩٧٤ باعتبار (م.ت.ف) الممثل الفلسطيني الوحيد، لكن هذه النسبة انخفضت، في كانون الاول (ديسمبر)، اي بعد القمة ببضعة اسابيع الحكومة ومجلس النواب قبل قرار عام ١٩٧٤، وثم في الثمانينات، لكنهم استثنوا من الهيئتين في الفترة الفاصلة.

وقد جاء معظم المسؤولين الفلسطينيين، اذن، من مجموعة المقيمين منذ ١٩٤٨ وما قبل في الاردن. واشترك بعض سكان الضفة الغربية السابقين ايضا، كما ذكر سابقا، لكن اكثرهم كانوا قد دخلوا الخدمة الحكومية في اولى سنوات توحيد الضفتين او على الاقل غادروا الضفة الغربية قبل ١٩٦٨ (١٠٠١). ويعكس هذا النمط حقيقتين. تتمثل الاولى بأن المؤسسة الفلسطينية تمتعت بموقع مهيمن في اقتصاد الاردن، علما ان ذلك لم يترجم الى قوة سياسية مبلورة او منظمة. وتتمثل الحقيقة الثانية بأن مجموعة المقيمين القدامي اعتبرت نفسها مهددة من قبل النزوع الوطني الفلسطيني المستقل. فشجعت هاتان الحقيقتان، نمو المصالح المشتركة فيما بين المؤسسة الفلسطينية والعرش الهاشمي، وخدمة التعيينات السياسية والادارية لتجسيد ولاء الفلسطينيين المقيمين منذ المعينات السياسية والادارية لتجسيد ولاء الفلسطينيين المقيمين منذ

وقد تحدى انتشار حركة المقاومة داخل المدن الاردنية، في ١٩٦٨، عمليا احتكار الحكومة للسلطة، وهدد العناصر الفلسطينية صاحبة المصلحة في النظام. كما ادى الانتشار غير المنتظم للفدائيين وأفراد الميليشيا المسلحين، وكذلك الولادة غير المقيدة للتنظيمات الفدائية الجديدة، الى خلق الفوضى وفقدان الامن والاستقرار في المناطق المدينية،

مما أثار مخاوف بعض شرائح الطبقة الوسطى الفلسطينية. وقد قابل ذلك الاتجاه انضمام اعداد غفيرة من لاجئي العام ١٩٦٧ الى حركة المقاومة كأعضاء ومؤيدين نشيطين، ورافق هؤلاء نازحو العام ١٩٤٨، الذين نشطوا ايضا وقدموا العديد من الكوادر غير العسكرية في حركة المقاومة واشتركوا بالمنظمات الشعبية (١١٠). وهناك من يذهب بعيدا في تفسير النفور العام لبعض اطراف المؤسسة الفلسطينية من حركة المقاومة و(م.ت.ف)، هو امكانية فقدان السيطرة الاجتماعية ـ السياسية واحتمال التراجع الاقتصادي بسبب عودة الفدائيين وتجدد الصدامات مع اسرائيل. لكن لم يكن للفلسطينيين المقيمين منذ ١٩٤٨ تصور ومصلحة موحدة تجاه النظام، وبالتالي الرؤية السياسية اياها. وقد انعكست هذه الحقيقة في لجوء الملك حسين عادة، عند اتخاذ اية خطوة مثيرة للجدل كاطلاق مشروع «الاتحاد الوطني» او اقتراح المملكة العربية المتحدة، الى استشارة واشراك الشخصيات البارزة ومنها المعروفة بمعارضتها السابقة للعرش او انتمائها لمنظمة التحرير.

# ـ الحوافر المادية:

استخدم العرش الهاشمي الوسائل غير المباشرة لكسب رضا اكثرية الجالية الفلسطينية، او لحملها على القبول بالنظام القائم، بالاضافة الى الاسلوب المباشر المتبع باستيعاب فلسطينيي ما قبل ١٩٤٨ في البنية السياسية. فكان النظام قد قدم للفلسطينيين، قبل ١٩٤٧، الفرصة لتأمين الدخل، فنشأت حاجة بعد حرب ١٩٦٧ الى استعادة استقرار الاقتصاد وزيادة فاعليته، من اجل تحسين مستوى المعيشة عموما. بل وتمثل هدف اساسي لخطط التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية الاردنية، منذ ١٩٧١، بتعزيز الاستقرار الداخلي وأمن العرش (١٩٠١). وتركزت الجهوب على تنمية البنية التحتية (الكهرباء، المجارير، الطرق، الاتصالات، السكن) والتوسع الانتاجي (الصناعة والزراعة والمعادن) وتحسين المستويات العلمية والتعليمية والمهارات الفنية (١٠٠٠). وتجسد امل المخططين في ان تخلق هذه المشاريع الوظائف الاضافية وتزيد الدخل، مما يعطي الفلسطينيين، حصة في الاقتصاد وبالتالي المصلحة باستمرار النظام السياسي.

وقد ساهمت الهجرة الى دول النفط العربية في انجاح هذه السياسة، من خلال تخفيض البطالة داخل الاردن وتوفير العائدات (والعملة الصعبة). كما ادت تطورات اخرى الى تقوية الوضع الاقتصادي والمالي الاردني، واهمها تحويل الموارد المالية من لبنان بعد وقوع الحرب الاهلية في ١٩٧٥ ـ ١٩٧٦ هناك، وتخصيص المبالغ الضخمة لدعم الاردن من قبل القمة العربية في بغداد في نهاية ١٩٧٨، وازدهار ميناء العقبة نتيجة احداث حرب الخليج العراقية ـ الايرانية. كما نمت القدرة الشرائية المواطن العادي في الاردن، نتيجة لذلك، مما شجع على نمو ملموس في الصناعة الانشائية والسكن والصفقات العقارية والنزوع نحو الاستهلاك الكمالى.

ولم تستفد كافة المجموعات الفرعية الفلسطينية في الاردن بالتساوى من هذا الازدهار. ويعود ذلك جزئيا الى موقع الفلسطينيين ككل ضمن النظام، وإلى الفروقات الاساسية بين المجموعات الفرعية. وتمثل احد الفروقات بقدرة كل مجموعة على الاستفادة من التنمية الاجتماعية \_ الاقتصادية. فقد سبق للفلسطينيين المقيمين منذ ١٩٤٨ وما قبل ان احتلوا موقعا قياديا في الاقتصاد، بمعيار الثروة والمهارات. فتمكنوا من استغلال مشاركتهم بالنظام السياسي على مستوى رفيع (وإن كان مستوى بلا سلطة سياسية فعلية). اما نازحو ١٩٤٨، فجاء العديد منهم من مدن وبلدات فلسطين الرئيسية، وحملوا معهم الخبرات الفنية والادارية، وكذلك جاء اكثرية مهاجري الضفة الغربية في فترة ١٩٥٠ ــ ١٩٦٧ من المدن والبلدات فتمتعوا بمستويات تعليمية وتدريبية افضل. وهكذا، استطاع النازحون والمهاجرون مجتمعين أن يجمعوا بعض الثروة في حقبة ما قبل ١٩٦٧، وإن يرفعوا نسبة الوجود الفلسطيني في المراتب الدنيا من الخدمة الحكومية في القطاعين العسكري والمدنى، رغم انهم لم يتمتعوا بالمستوى ذاته من التعليم والتدريب المهنى. وقد فقد هؤلاء ممتلكاتهم خلال حرب ١٩٦٧، ولم يجدوا سوى العمل الهامشي في الضفة الشرقية.

على هذا الاساس يمكن استخلاص، اذن، ان النازحين كسبوا اكثر من غيرهم من الدفق المالي منذ اوائل السبعينات، اذ شكلوا غالبية العمالة المهاجرة وامتلكوا اصلا بعض المهارات والرساميل اللازمة لاقامة

المشاريع والمؤسسات التجارية والاقتصادية الصغيرة الجديدة. وجاء التوسع الرئيسي في التجارة (كالمتاجر التي تبيع السلع الاستهلاكية والتي تهتم باستيرادها واستيراد الكماليات)، والعقارات (للتعمير الخاص)، والانتاج الصغير (كبيوت الزجاج الزراعية وزراعة المحاصيل لملربحة، والعمل كوسطاء وسماسرة لبيع وتصدير المحاصيل، ومزارع الدواجن، والمشاغل الانتاجية الخفيفة للملابس والاثاث وما شابهها). ونتج عن ذلك ظهور طبقة وسطى ذات تطلعات اجتماعية واقتصادية وسياسية متنامية، لكنها في الوقت نفسه طبقة تستند الى نشاطات اقتصادية موجهة نصو الاستهلاك (الخدمات، التجارية الصغيرة، الاستيراد، الانتاج السلعي الخفيف) وليس نحو زيادة الانتاج. وقد شهد اللاجئون ايضًا تحسنًا عاما في مستوى معيشتهم، لكن الزيادة الحقيقية في مواردهم الاقتصادية بقيت محدودة، وحتى فردية. وفي مقابل ذلك، وجد بعض الفلسطينيين المقيمين قبل ١٩٤٨ انفسهم في وضع يسمح لهم بالانتفاع من التنمية الاجتماعية \_ الاقتصادية، وذلك من خلال التزام المشاريع الانشائية العامة كالطرق والمساكن. وأعاد هؤلاء استثمار ارباحهم في المؤسسات المالية او في مشاريع اقتصادية خاصة كشراء العقارات الكبيرة واستثمارها زراعيا بعد تأمين المياه والكهرباء والطرق لها.

وقد اتضح اتجاهان في التطور الاقتصادي لفلسطينيي الاردن خلال السنوات القليلة الماضية، مما يحمل دلالات هامة حول فرص نجاح السياسة الحكومية في المدى الطويل. ويتمثل الاتجاه الاول في ان مجموعتي النازحين واللاجئين (ومعهم مهاجري الضفة الغربية) تؤلفان عمليا اسرة اقتصادية مكتفية ذاتيا تخدم نفسها بنفسها. فعندما تتركز الاكثرية الساحقة من الفلسطينيين في بضعة تجمعات سكانية رئيسية، يقوم غالبية التجار الصغار والمدرسين وموظفي المشاغل الصغيرة والعمال بخدمة احتياجات اخوانهم الفلسطينيين، وتصبح مساهمة هذا الجانب من الاقتصاد الفلسطيني في اقتصاد الملكة ككل مساهمة هامشية، من الاقتصاد الفلسطيني في اقتصاد الملكة ككل مساهمة هامشية، بالمقارنة مع مشاركة كبار رجال الاعمال الفلسطينيين. ومما يؤكد ذلك بالمتاب الصغيرة من خلال تحديد الاسعار والانتاج وفرض القيود على المؤسسات الصغيرة من خلال تحديد الاسعار والانتاج وفرض القيود على

الاستيراد. ويعني ذلك موضوعيا، وبغض النظر عن سلامته بالمنطق الاقتصادي، ان الحكومة المركزية تميل الى استبدال عدد كبير من المنتجين والتجار الصغار والمتوسطين. وتتوضيح نقاط الضعف الكامنة في توجه الفلسطينيين نحو الاستهلاكية والنشاط الانشائي/ العقاري اكثر فأكثر كلما عاد المزيد من العمال المهاجرين وانخفض مستوى العائدات والمعونات المالية العربية. اما مكامن الضعف فهي تدني السيولة والعجز عن اعادة دمج العمال العائدين داخل الاقتصاد المحلي، اذ انه لم يتم وضع الاسس للقطاع الانتاجي الخاص في فترة الازدهار والثراء الظاهر.

# \_ القمع:

استخدمت الحكومة الاردنية وسائل متنوعة لردع وقمع النشاطات الاجتماعية والسياسية الفلسطينية منذ ١٩٥٠، وذلك بموازاة الاثر غير المباشر للحوافر المادية في اقناع الفلسطينيين بتقبل الامر الواقع الداخلي(۱٬۱۰۰). ويذكر اولا أن المملكة قد خضعت غالبا للاحكام العرفية خلال السنوات الشلاث والعشرين الماضية، والتي جعلت من الممكن اعتقال الاشخاص اداريا، دون توجيه التهم اليهم، ومثول المعتقلين امام المحاكم العسكرية بدلا من المدنية، دون أن يتمتع هؤلاء بحقوق كالزيارات العائلية أو حتى استقبال المحامين. ويمتد وقع الاحكام العرفية الى الادارات المدنية، حيث يتولى كبار المسؤولين، من رئيس الوزراء نزولا الى مرتبة رئيس دائرة، لقب «الحاكم العسكري» للاقسام التابعة لهم ويحق لهم صرف الموظفين بالطريقة التي يرونها مناسبة. وتسيطر السلطات العسكرية ايضا، كما هو معتاد في الكثير من الدول، على حرية التجول والتنقل في مناطق معينة ذات اهمية عسكرية أو اقتصادية.

ويذكر ثانيا ان الوسائل الاخرى لفرض السيطرة بواسطة القمع توزعت بين الاستخدام المباشر للقوة العسكرية، او عبر نشاط الشرطة، والمراقبة الامنية. وتمثلت هذه الحالات بشكل اوضح في استخدام الجيش لضبط الاضطرابات المدنية، كما جرى في حقبة ما قبل ١٩٦٧، وخلال احداث ١٩٦٦ في الضفة الشرقية ومظاهرات ١٩٦٦ في الضفة الغربية. غير ان الاعتماد على الوحدات العسكرية قد تراجع منذ

ذلك الوقت، نظرا الى ندرة حالات العصيان المدني المكشوف (تمييزا عن حالة الصدام مع حركة المقاومة الفلسطينية بصفتها تمثل تهديدا مسلحا). فاقتصرت مشاركة الجيش في اعمال حفظ النظام الداخلي على الظهور دعما لنشاطات قوى الامن العام، خلال المناسبات الوطنية المثيرة للمواجهات (تطوع الشبان للقتال الى جانب الفدائيين في لبنان في آذار/ مارس ١٩٧٨)، وحادثة جامعة اليموك الدامية في أيار (مايو) ١٩٧٨. اما عدا ذلك، فلم ينشغل الجيش بالقضايا الداخلية منذ ١٩٧١ سوى التي تعنيه مباشرة، كإنهاء «مظاهرات السكّر» في ثكنة الزرقاء عام ١٩٧٤، وقد واعتقال او تسريح المتهمين بالمؤامرات المفترضة عام ١٩٧١ و١٩٧٩، وقد ظل الدور الداخلي الرئيسي للجيش منذ ١٩٦٧، اذن، محدودا بحقبة الصراع الدامي مع الفدائيين.

وقد تولت قوى الامن الداخلي التي تتألف من الشرطة والامن العام (قوة درك شبه عسكرية) ومديرية المخابرات العامة مهام القمع حين لم تكن الحالة تدعو الى المواجهة المسلحة المكشوفة (۲۰٬۰۰ ويقدر ان مجموع العاملين في هذه الدوائر الثلاث يبلغ ۲۰٬۰۰ شخص، منهم مربه اكثر من كل من الشرطة والامن العام، علما انه لا تتوفر اية احصاءات رسمية (۲۲٬۱۰ كما قدر احد المصادر عدد افراد المخابرات العامة بحوالي رسمية (۲۲٬۱۰ ويلاحظ ان نسبة الضباط الفلسطينيين في قوى الامن الداخلي منخفضة جدا، علما انه اسهل لهم الانتساب للشرطة، بدلا من الجيش. ويصبح ما سبق خصوصا لدى المخابرات، حيث يندر الفلسطينيون (باستثناء شبكات المخبرين العاملين في الاوساط السكانية الفلسطينية، كالمخيمات والمعاهد التعليمية) ۲۲٬۰۰ .

وقد نشطت قوى الامن العام اساسا في البحث عن المطلوبين ومخابىء الاسلحة، اغلاق الاحياء، ومراقبة المسيرات والاجتماعات العامة (١٩٤٠)، في حين عملت المضابرات العامة، بالمقابل، على جمع المعلومات (من خلال استجواب المعتقلين والمقابلات الروتينية مع المسافرين) ومراقبة نشاطات شخصيات وجماعات سياسية او نقابية معينة (من خلال الرصد والمسلحظة الامنيين والاختراق التنظيمي) ودعم عمليات قوى الامن العام. كما قامت المضابرات باعتقال واستجواب وسجن المشبوهين السياسيين في مراكزها الخاصة. وتولت المخابرات والامن العام معا،

اخيرا، مهام مراقبة المسافرين من والى الاردن عند كافة المعابر الحدودية. ويضاف الى الدور القمعي المباشر لقوى الامن الداخلي المختلفة، وجود وسائل غير مباشرة لتأمين السيطرة المركزية على السكان. وتتألف هذه الوسائل من اجراءات وقائية واستباقية اساسا، كتقييد اصدار الوثائق الرسمية على سبيل المثال. فقد خسر عدد كبير من الفلسطينيين المقيمين خارج الاردن جوازات سفرهم (دون فقدان الجنسية) نتيجة لنشاطهم السياسي، بينما عجز عدد آخر منهم يقيم في الملكة عن الحصول على وثائق السفر اللازمة، مما حال دونهم والسفر الى الخارج بحثا عن العمل او الدراسة او السياحة.

وكذلك، يصعب على اقارب هؤلاء الاشخاص، أي الزوجات والاولاد، ان يحصلوا على «الدفاتر العائلية» وغيرها من الاوراق الثبوتية. وإخبرا، يستحيل أن يلقى أي مواطن العمل بصورة شرعية كاملة ألا بعد الحصول على شهادة «حسن سلوك» من مديرية المخابرات العامة، وتحجب هذه الشهادة عادة عن الكثيرين من اصحاب السجلات السياسية، وخاصة عند التقدم للوظائف في القطاع العام ومجالات التعليم والادارة. وبما أن غالبية المتأثرين بهذه التدابير هم من أعضاء او مناصرى حركة المقاومة و(م.ت.ف)، فانها تصبيب بالاساس المواطنين الفلسطينيين، خاصة وإن مجالات المصالحة والاستيعاب اوسع امام المعارضين من ابناء الاسرة الشرق اردنية. ويتجاوز العديد معضلة العمل بلا شهادة حسن سلوك، عبر التوظف لدى صاحب عمل لا مصلحة له بالاصرار على تلك الشهادة بسبب الصداقة او القرابة او كسب الربح، وغالبا ما يكون ذلك في القطاع الخاص. وتشمل قائمة الاجراءات والقيود الرسمية ايضا تحديد سفر الشبان المقبلين على خدمة العلم (علما ان الخدمة العسكرية نفسها تشكل وسيلة ضبط)، ووضع اولئك المنتهين منها في لوائح الاحتياط. ويصبح القول، أن ما يضفى القوة والمصداقية على نظام الكوابح والضوابط هذا هو قدرة واستعداد الحكم على استخدام الجيش لفرض الامن والاستقرار الداخليين.

والخلاصة ان السياسة الحكومية الاردنية تجاه الفلسطينيين مند ١٩٦٧ تضم نوعين من السلوك التوجيهي، فقد طبق النمط السلوكي الاول في فترة ١٩٧٧ ـ ١٩٧٧ في حين طبق الثاني في فترة ١٩٧٧ ـ

١٩٨٢. وتوجه النمط الاول، عموما، نحو تأمين «البقاء على قيد الحياة»، مما شمل استخدام التنازلات السياسية والقوة العسكرية بالتناوب. اما النمط الثاني، فشهد توجها نحو تعزيز السيطرة الداخلية، من خلال اعتماد سياسة «الترغيب والترهيب» المتمثلة بالتنمية الاقتصادية والضبط الامني، ونحو ادارة العلاقات «الدبلوماسية» مع (م.ت.ف) ومع الضفة الغربية. وكان التعامل الاردني في الحالتين يتشكل من عنصرين، هما الأرضاء والمجابهة، اللذين تجسدا في السياسة الحكومية منذ ١٩٦٧ بدرجات ونسب متفاوتة ومتقلّبة وبأشكال متغيّرة. ويكمن التمييز الأهم بينهما في طبيعة العلاقة بين مواطني الاردن الفلسطينيين وبين بقية الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية. لقد ارتبط فلسطينيي الاردن، كعامل داخلي، وحركة المقاومة / (م.ت.ف)، كعامل خارجي، ارتباطا وثيقا في فترة ١٩٦٧ ــ ١٩٧١، لكن الحرب الاهلية اتاحث للَّعرش ان يعزل الاول عن الثاني، وإن يعالج كل منهما على حدة في المرحلة التالية. ولم يعد الارتباط الى الظهور بقوة سوى بعد حرب لبنان عام ١٩٨٢ . فقد هدد خروج (م.ت.ف) من بيروت بإعادة طرح المسألة الفلسطينية كقضية داخلية اردنية وهو تهديد عززته خطة وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك، آرييل شارون، لتحويل الاردن الى دولة فلسطينية، مما دفع ذلك الملك حسين الى اتباع سياسة دبلوماسية نشطة بحثا عن حل نهائى للمسالة الفلسطينية قبل أن تبتلع هذه الاخيرة المملكة وانجازاتها الاجتماعية والاقتصادية منذ نكسة ١٩٦٧.

# ب . صعود وهبوط حركة المقاومة الفلسطينية (١٩٦٧ ــ ١٩٧١):

ادت الهزيمة الساحقة التي لحقت بالجيوش العربية على ايدي اسرائيل في حزيران (يونيو) ١٩٦٧ الى تغيرات جذرية في البيئة الجغرافية ـ السياسية لمنطقة الشرق الاوسط. وقد تأثر الاردن اكثر من غيره، اذ فقد جزءا كبيرا من سكانه وأرضه وموردا اقتصاديا رئيسيا حين احتل الجيش الاسرائيلي الضفة الغربية (١٠٠٠). وتعرضت الضفة الشرقية الى طوفان بشري حين لجأ اليها حوالي ٢٦٥,٠٠٠ شخص من سكان الضفة الغربية، واكثرهم من لاجئي عام ١٩٤٨. وقد أضاف قدوم هؤلاء عبئا كبيرا جديدا على القدرات المالية والبنية التحتية والادارات الاردنية،

وتغير الميزان الديمغرافي الاردني \_ الفلسطيني المحلي. كما ادى كل ما سبق الى نقلة نوعية وكمية في العلاقات الاردنية \_ الفلسطينية، نظرا الى رزوح كامل التراب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي والى قيام اكثرية سكانية فلسطينية مطلقة في الضفة الشرقية (حيث تواجدت، ولا تزال تتواجد، اكبر جالية فلسطينية بالمنفى ام بالوطن).

وتمثل الانعكاس الاهم الذي تولد عن حرب ١٩٦٧ بنمو حركة المقاومة الفدائية الفلسطينية اذ خلقت الحرب الظروف المناسبة للتطور السريع لمثل هذه الحركة من خلال التصولات السياسية والمعنوية والعسكرية والجسدية (كوجود مجموعات سكانية اسيرة او لاجئة وارض محتلة) التي احدثتها (١٢٦). فكان الفدائيون يتقدمون، حتى منتصف ١٩٦٧، بضطوات بطيئة صغيرة وبمعيار كسب التأييد والاعضاء بين فلسطينيي المنفى. ويعود ذلك الى تعرض نشاطهم العسكري والتنظيمي للقمع الامُّني العربي والمنافسة التي ابدتها (م.ت.ف) واحزاب المعارضةً العربية (١٩٦٧). غير أن هزيمة الجيوش العربية عام ١٩٦٧ لم تضعف قدرتها الفعلية على مطاردة الفدائيين فحسب، بل أنها قلصت الرصيد السياسي والمعنوى للحكومات العربية لدى شعوبها، مما اضطرها الى توسيع هامش الحرية لحركة المقاومة (١٢٨). وقد عبر مؤلفان عربيان عن الوضع الجديد الناشيء آنذاك بالتأكيد على أن الحركة الفلسطينية «اصبحت... طرفا من اطراف النظام العربي في اعقاب حرب ١٩٦٧، ومنذ الايام الاولى لانضمامها احدثت آثارا في تفاعلات النظام العربي تفوق بكثير امكاناتها الحقيقية»(١٢١).

ونجم فراغ في السلطة السياسية العربية في الضفة الغربية بسبب انسحاب الجيش الاردني (كما كان الحال في قطاع غزة) وهو فراغ عمل الفدائيون على ملئه. كما اتاحت الهزيمة الجسدية والمعنوية للجيش الاردني للفدائيون فرصة أن ينشطوا بحرية متزايدة في الضفة الشرقية (۱۳۰). وبلغت موجة التأييد الشعبي لحركة المقاومة حدودا منعت الحكومة الاردنية من التحرك ضدها، رغم استمرار التفوق الكمي للجيش. بل تمتع الفدائيون بالتأييد الواسع داخل الجيش نفسه، فكان يعني وجود العدد الكبير من الجنود والضباط الفلسطينيين أن الوحدات الحدودية كانت مستعدة لتقديم الغطاء الناري للفدائيين المتسللين الى

الاراضي المحتلة او المنسحبين منها (وحصل ذلك تلقائيا ام خلافا للاوامر، على حد سواء). كما قدم هؤلاء العسكريون اشكالا اخرى من العون للفدائيين، كالمساعدة اللوجستية والمعلومات الاستخباراتية (٢٠١). ويضاف الى ما سبق حقيقة هامة هي قيام بعض الجنود والضباط الصغار بدعم الفدائيين بشكل نشط (كتقديم الدعم الناري او الاشارات والمعلومات حول توزيع حقول الالغام والمخافر) او ضمني (كتجاهل الاوامر العليا والقاضية باعتراض سبيل المتسللين الى الارض المحتلة) (٢٠٠٠).

لم ينف كل ما سبق وجود تناقض شديد، بل وأساسي، بين السياسات والمصالح البعيدة المدى لكل من الحكومة الاردنية وحركة المقاومة الفلسطينية. ففي الوقت الذي سعى فيه الفدائيون الى بناء القواعد «الارتكازية» المتحركة في الضفة الغربية والتي تتلقى الدعم اللوجيستيكي (التمويني والتسليحي) من السكان المحليين والقواعد الثابتة شرقى نهر الاردن، بهدف خلق حالة تمرد وانتفاضة هناك، كان الجيش الاردنى يعمل ناشطا ليعيد تنظيم وتسليح نفسه (١٣٢). وقد اراد الفدائيون، علاوة على ذلك، تصعيد درجة التوتر العسكري ومهاجمة الجيش الاسرائيلي بلا هوادة، بينما توجهت الحكومة الاردنية للبحث عن حل سياسي، غير عسكري للصراع مع اسرائيل (١٣٤). فانكب الجيش الاردني، في حقبة ما بعد حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧، على تنفيذ ثلاث عمليات رئيسية، هي: إعادة بناء قوته، التعويض عن المعدات المفقودة، ومجابهة العمل العسكري الاسرائيلي على طول الحدود المشتركة. وقد أرادت قيادة الجيش، من جهة، تجنب صدام مفاجيء مع الجيش الاسرائيلي غير مهيأة له، لكنها أدركت، من جهة اخرى، ان الرأى العام وحتى الشعور في صفوف الجيش نفسه يؤيد النشاط الفدائي الذي كان يجلب عادة ردود فعل اسرائيلية عسكرية. وهذا الامرقيد امكانية التحرك ضد حركة المقاومة. وقد عقد حسابات القيادة الاردنية، العسكرية والسياسية على حد سواء، الاعتقاد بأن اسرائيل ربما ستحتل اجزاء من الضفة الشرقية بهدف فرض التفاوض والوصول الى حل سلمي مع الاردن(١٣٠١)، وشجع ذلك الاعتقاد، على تقييد العمل العسكري الفلسطيني الذي قد يقدم المبرر لاسرائيل لتجتاز نهر الاردن، وعلى تصليب الموقف السياسي وتعزيز الوضع العسكري الاردني تجاه اسرائيل.

وعلى أية حال، ففي حين حجب نمو الحركة الفدائية امكانية اعادة فرض سيطرة الحكومة المركزية على الاحداث، اتبعت هذه الاخيرة سياسة مرنة تجاه حركة المقاومة، فيما تبنى الجيش سياسة مزدوجة شملت الرد النشيط على كل اعتداء اسرائيلي في المنطقة الحدودية (مما يعزز المظهر الوطنى للجيش امام الجمهور)، وتعجيل اعادة التنظيم والانتشار داخليا(١٩٦١). لكن القيادة السياسية الاردنية بدأت بدورها زيادة ضغوطها على حركة المقاومة بشكل تدريجي، كلما استعاد الجيش عافيته واستقبراره الداخلي. وانعكست جهوب الحكومة المركزية بعدة محاولات جرت لنزع سلاح الفدائيين او لحملهم على تفكيك ونقل قواعدهم، أو على الأقل دفعهم إلى اخضاع عملهم تحت اشراف الجيش الاردني. وقد تحركت وحدات اردنية مرتين، خلال شباط (فبراير) وآذار (مارس) ١٩٦٨، لتصاصر بلدة الكرامة في جنوب وادى الاردن حيث اقيمت قاعدة التموين والتدريب والانطلاق الرئيسية للفدائيين. لكن الرغبة بتجنب السخط الشعبي وكذلك تدخل بعض الضباط في المراكن القيادية الميدانية والاركان، ممن عارضوا المجابهة وطالبوا بنوع من التعاون مع الفدائيين، أديا الى منع حدوث اى صدام مفتوح (١٣٧). لكن التوبر استمر متصاعدا خاصة وإن فشل حركة المقاومة في محاولاتها التي استهدفت اقامة «قواعد محررة» في الضفة الغربية خلال النصف الثاني من ١٩٦٧، جعلها تعود الى تركيز رجالها وثقل نشاطها في الضفة الشرقية، مما ضاعف الهجمات والغارات الاسرائيلية على الاراضي الاردنية.

وفي آذار (مارس) ١٩٦٨، وقع حادث ادى الى تفجير سلسلة من التطورات التي كان من شأنها دفع حركة المقاومة والحكومة الاردنية في نتيجة الامر الى الاصطدام (١٣٨٠). هذا الحدث كان معركة الكرامة، حيث قاوم الجيش الاردني والفدائيون معا هجوما بريا اسرائيليا لمدة ٣٢ ساعة، تكبدوا خلالها خسائر جسيمة، لكن بعد ان انزلوا اصابات عديدة غير متوقعة في صفوف المهاجمين (٢٠١١). وقد دشنت المعركة نقطة تحول في

#### دردن والفلسطينيون

مسيرة الحركة الفدائية وفي طبيعة العلاقات الاردنية ـ الفلسطينية. فمن جهة، اكتسب الفدائيون شعبية جماهيرية واسعة، مما وفرّ لهم آلاف المتطوعين الجدد ('''). اما من الجهة الثانية، فقد غيّبت شعبية الفدائيين الجديدة الدور الرئيسي الذي لعبه الجيش الاردني في القتال، الامر الذي اشاع استياء لدى العديد من الضباط والجنود الاردنيين نتيجة «اختطاف» المقاومة الفلسطينية للرصيد الاعلامي والسياسي، في الوقت الذي اعادت فيه معركة الكرامة للجيش الثقة بذاته كقوة مقاتلة وكشريك في الصراع ضد اسرائيل ('').

وقد لعبت معركة الكرامة ايضا الدور الرئيسي في تشجيع قيام دولة فلسطينية داخل الدولة في الاردن. فقد اضطر الفدائيون الى ابعاد قواعدهم عن المنطقة الحدودية مع اسرائيل واعادة نشرها الى الشرق، في مناطق أربد وعجلون والسلط، نظرا لاستحالة اعادة بناء القاعدة الارتكازية في الكرامة ووادى الاردن، بسبب مدى الدمار وهروب السكان. وكانت احدى النتائج غير المتوقعة لهذا التحرك هي تواجد الفدائيين بقوة في المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، علما أن نتيجة ذلك كانت تقييد قدرتهم على اطلاق العمليات العسكرية ضد اسرائيل. وشهدت التنظيمات الفدائية مرحلة نمو سريع، حيث ارتفع عدد مقاتلي حركة «فتح» مثلا خلال اسابيع معدودة، الى ٢,٠٠٠، فيما اخذ رجالها يعودون الى وادى الاردن وبدأوا يقيمون المنظمات والنقابات والميليشيا الشعبية في المدن والمخيمات والقرى. واستمر النموحتى وصل عدد الفدائيين الى ٣,٠٠٠ تقريبا، في صيف ١٩٦٨، وعدد المناصرين الى ١٢,٠٠٠. وقد عزز الفدائيون وجودهم العسكري في المنطقة الوسطى حول مدينة السلط خاصة، حيث وجدت ١٢ قاعدة رئيسية (قتالية وتدريبية وادارية وتموينية) تضم ٣٠٠٠ ـ ٤٠٠٠ مقاتل. كما تمتع الفدائيون بحرية انتشار وتحرك كاملة في المنطقة، فارضين اجراءاتهم الامنية وخاضعين لاحكامهم الذاتية فقط.

أثار هذا النمو السريع والكبير لحركة المقاومة، وتعزيز مكانتها وقوتها في انحاء البلاد ووسط قطاعات بشرية واسعة، قلق العرش ومخاوف شرائع من المؤسسة السياسية والاجتماعية الاقتصادية الحاكمة (١٤٢٠). وعبر احد المؤلفين عن ذلك بالقول: «ان اطلاق فكرة

الهوية الوطنية الفلسطينية المنفصلة من قبل الجماعات الفدائية قد هزً أسس الشرعية السياسية للنظام الاردني اذ طرح نفسه مصدرا بديلا للولاء والهوية السياسيين بين سكان الاردن الفلسطينيين... وقد ضاعفت العمليات العسكرية الفدائية ضد اسرائيل متاعب الاردن الداخلية، وخصوصا ان اسرائيل باشرت سياسة هجمات انتقامية ضد المراكز السكانية والاقتصادية الاردنية» (۱۲۱).

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٨، اعلنت الحكومة الاردنية، ردا على ذلك، سلسلة من التدابير الهادفة الى تقليص حرية الفدائيين. غير ان هؤلاء رفضوا الانصياع لها ونجحوا في تعبئة الرأى العام الى جانبهم. وتوصل الجانبان، اخيرا وبعد اشتباكات محدودة في المنطقة الوسطى، الى اتفاق قدمت بموجبه الحكومة عدة تنازلات وأضفت صفة الشرعية على درجة اكبر من حرية الحركة والنشاط للفدائيين<sup>(١٤٤)</sup>. وقد تلت ذلك فترةً هدوء نسبى طويلة، واصلت فيها حركة المقاومة بناء مؤسساتها السياسية والادارية، فيما زادت الحكومة قوتها العسكرية ونظمت جبهتها الداخلية. تبادل الطرفان خلال هذه الفترة اللوم والاتهام حول المسؤولية عن احداث وتجاوزات معينة، لكنهما أكدا رغبتهما بالتعايش والتعاون في «المعركة المشتركة» (١٤٥). وهكذا، استقر نمط العلاقات، من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٨ حتى أوائل ١٩٧٠، على شكل صراع سياسي كان يتوقف دون الوصول الى حد المجابهة المسلحة المفتوحة بينهماً. وقد ظلت التناقضات الكامنة الاردنية \_ الفلسطينية تتعمق وتـزداد توترا خلال ١٩٦٩، بسبب استمرار نمو حركة المقاومة، حيث امتدت منظماتها وخدماتها الى غالبية مناطق المملكة وظهرت كصاحبة القرار في المراكز السكانية الفلسطينية. ورأت المؤسسة الحاكمة في الضفة الشرقية في صعوب القوة السياسية للفدائيين في المدن تهديدا للحكم الهاشمي، علاوة على الخطر الذي مثلته القوة العسكرية الفدائية. ويعود هذا الاعتقاد من جهة، الى قدرة الفدائيين على فرض شروطهم على الحكومة فيما يخص الانتشار والتنقل والتجنيد والنشاط السياسي والاجتماعي (والنقابي). ومن جهة اخرى، الى حقيقة تمركز الفدائيين في اوساط اللآجئين الفلسطينيين، الذين اكتسبوا «وزنا» سياسيا مضاعفا بفضل انضمامهم الى حركة المقاومة. ومما قوَّى المخاوف الاردنية

والهاشمية (ومخاوف شرائح من الفلسطينيين المقيمين منذ ١٩٤٨ وما قبل والحائزين على مصالح اقتصادية معينة) كان الدعوات العلنية التي اطلقتها بضعة تنظيمات فدائية، كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لاحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية وإقامة حكومة «وطنية» تتعهد بخوض الحرب ضد اسرائيل (١٤١).

وازدادت الضغوط، في اواخر ١٩٦٩، لفرض قيود صارمة على الفدائيين، وذلك كلما انداد الجيش قوة وكلما علت شكاوى الاسرة الشرق اردنية من عجز الحكومة المركزية عن ضبط الامور(١٤٢٧). فأعلنت الحكومة في شباط (فبراير) ١٩٧٠، استجابة لهذه الاصوات، اجراءات جديدة قضت بإجلاء الفدائيين عن المراكز السكانية وبنزع سلاح المليشيا الفلسطينية وحلها وبعدم السماح الالقوى الجيش والامن الداخلي بالتواجد في المدن (١٤٨). وقد أثار هذا القرار اشتباكات عنيفة في العاصمة، وهي المرة الاولى التي تنتقل فيها الصدامات المسلحة الى عمان، فسارعت الدول العربية للتوسط، وقد لعبت الحكومتان المصرية والعراقية دورا بارزا لانهاء الازمة. وهدأت الاحوال مؤقتا، اذ تجاهلت الحكومة قرارها السابق، واستقال احد واضعيه، وهو وزير الداخلية محمد رسول الكيالاني، المعروف بعدائه لحركة المقاومة. لكن الاوضاع انفجرت مجددا، في حزيران (يونيو)، بعد أشهر من المناورات السياسية والاستفزازات المتبادلة، حيث احرز الفدائيون خلال هذه الجولة مكاسب هامة كان ابرزها إرغام الملك على إقالة خاله، الشريف ناصر بن جميل، وابن عمته، الشريف زيد بن شاكر، من منصبيهما كقائد للجيش وقائد للقوات المدرعة على التوالي. (١٤١١). واضيف الى ذلك إلغاء قانون التجنيد الاجباري، الذي عارضته حركة المقاومة عام ١٩٧٠، بعد ان كان مطلبا شعبيا رفعته احزاب المعارضة في اواسط عقد الستينات (١٥٠٠).

ابتدأ الجزر لحركة المقاومة في ايلول (سبتمبر) ١٩٧٠، حين أطلق الجيش الأردني هجومه الشامل على معاقبل الفدائيين في انحاء المملكة (١٩٠٠). وكان الملك قد توصل الى قرار استخدام القوة بعد تعرضه الى ضغوط شديدة من أفراد عائلته ووجهاء المجموعة الشرق اردنية، وبعد تقاقم الاستياء والشعور التمردي داخل الجيش. وقد نجح الجيش في

استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من مدن وريف المملكة، خلال عشرة ايام من القتال الضاري، علما أن حركة المقاومة احتفظت بغالبية مخيمات اللاجئين وبوسط أهم مدينتين اردنيتين، هما عمان وإربد (١٠٢). واسفرت الصرب عن مقتـل ٣,٥٠٠ الى ٥,٠٠٠ شخص، بين جندى وفدائي ومدنى، علما أن الجيش فقد حوالي ٥ آلاف جندي وضابط أضافي بعد أنَّ التحقُّوا بالفدائيين أو هجروا وحداتهم (٢٥٠١). ويظُّهر من مراجعةً اماكن وقوع غالبية الاصابات انها تركزت في المناطق السكنية الفلسطينية، كما تشير الاحصاءات الى وجود اكثرية فلسطينية ساحقة بين مجموع الاصابات العام. ويشمل ذلك قتلي وجرحي الجيش الاردني نفسه، ولو بنسب ادنى مقارنة بالفدائيين. ثم واصل الجيش، خلال الاشههر العشرة التي تلت توقف قتال ايلول (سبتمبر)، تطبيق استراتيجية «الهجوم التدريجي»، والتي استعادت الحكومة المركزية بواسطتها السيطرة على بقية المدن والقرّى الاردنية، وبقى جيب رئيسي للفدائيين يصل بين جبال عجلون وجنوب وادى الاردن. وقد خاض الجيش الاردني آخر معاركه للسيطرة على هذا المعقل الفدائي في تموز (يوليو) ١٩٧١، مما أدى الى قتل أو أسر نصف عدد الفدائيين المتبقين في الأردن، والبالغين ٣,٠٠٠ تقريبا، فيما انسحب النصف الاخر والتحق بمراكز حركة المقاومة في سورية ولبنان. وبهذه العملية العسكرية، انتهت الحقبة التاريخية التي شهدت نمو الظاهرة الفلسطينية المسلحة في الاردن في أعقاب هزيمة حزيران (يونيو) ١٩٦٧.

يبدو، عند مراجعة التاريخ السياسي الاردني بين ١٩٦٧ و ١٩٧٠، ان الملك حسين كان يضوض معركة دفاعية «تأخيرية» شبيهة بتلك التي خاضها في منتصف الخمسينات ضد المعارضة المتمثلة بالاحزاب «العقائدية» وضباط الجيش الناصريين. وقد لجأ الملك في البداية الى مزيج من المناورات المقصود منها تطمين حركة المقاومة وقطاعات من المواطنين، نظرا الى عجزه معنويا، في أعقاب هزيمة ١٩٦٧، عن نقض وإدانة النموذج المقاتل للحركة الوطنية الفلسطينية، وثم عجزه ماديا عن فرض ارادته عليها. لكنه انتقل تدريجيا الى تشديد الضغط على حركة المقاومة كلما تعزز له تأييد الجيش والجالية الشرق اردنية المستاءة (١٠٠١). وتجدر الملاحظة في هذا السياق الى غياب أي تأييد شرق اردني حقيقي لحركة الملاحظة في هذا السياق الى غياب أي تأييد شرق اردني حقيقي لحركة

المقاومة بسبب النفور الاردني ـ الفلسطيني التقليدي وبسبب المكانة الهامشية لاحزاب المعارضة المؤيدة لحركة المقاومة في مناطق التواجد البشري الشرق اردني الرئيسية (الريفية والجنوبية اساسا) (۱۹۰۰). وهكذا، نجحت سياسة الملك السابقة في كبت المعارضة السياسية المبلورة وقمع الاحزاب، اذ أدت الى خلق فراغ سياسي داخل الجالية الشرق اردنية، مما ترك العرش وحده كنقطة تمحور وموضع ولاء.

وأدت مجموعة من العوامل شهدها عام ١٩٧٠، الى حدوث الصدام الشامل بين الدولة والحركة الفدائية في الاردن، كان من اهمها تهور التنظيمات الفلسطينية الصغرى واستفزازاتها المتعمدة للسلطة، وتردد القيادة الوسطية العريضة لحركة المقاومة برئاسة ياسر عرفات، وعزم الملك حسين على حسم مسألة السلطة في الاردن. وقد وضع الملك خططه واسس التحرك المستقبلي بدقة، خلافا لحركة المقاومة. وظهر ذلك خلال الفاصل الزمني بين جولة حزيران (يونيو) ١٩٦٧ ومواجهة ايلول (سبتمبر) ١٩٧٠، اذ نجح الملك في تحسين وضعه السياسي ـ العسكري كثيرا بعد حزيران (يونيو) على حسابات لم تكن سوى مؤقتة.

ج \_ تتمة الحرب الاهلية: الحرب السرية (١٩٧١ \_١٩٧٣)

عمل الملك حسين، بين آب (أغسطس) ١٩٧١ وتشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٣، على تمتين سيطرته داخل مملكته، من خلال سياسة مزدوجة اعتمدت «عصا» الاجراءات العسكرية ـ الامنية و «جزرة» التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية، وعملت حركة المقاومة، بالمقابل على اعادة تركيز نفسها في سورية ولبنان، فيما تبنت عدة تنظيمات شعار «النضال من اجل اقامة حكومة وطنية في الاردن» في برامجها الرسمية (١٥٠١). بل ولحقت «فتح» بهذا الاتجاه ايضا، اذ انشأت جهازا خاصا لغرض العمل التنظيمي والعسكري في الاردن (١٥٠١). وقد تركزت خاصا لغرض العمل التنظيمي والعسكري في الاردن (١٥٠١)، وقد تركزت الاستراتيجية الفدائية على بناء الشبكات التنظيمية السرية داخل المملكة (وخصوصا في مخيمات اللاجئين ومناطق الكثافة البشرية الفلسطينية الاخـرى) وبين المهاجرين من الشرق اردنيين (كالطلاب)، وعلى خوض حملة غارات ضد الاهـداف العسكرية والاقتصادية الاردنية (١٥٠١). كما لقيت هذه الحملة دعم مجموعة سرية جديدة برزت في ذلك الوقت هي منظمة «ايلول الاسود»، التي كشفت النقاب عن وجودها يوم ٢٨ تشرين

الاول (اكتوبر) ١٩٧١، حين اغتال رجالها رئيس الوزراء الاردني، وصفي التل، في القاهرة(١٠٥١).

غير ان اجهزة الامن الاردنية نجحت في إفشال اكبر عملية فلسطينية ضمن هذه الحرب السرية في ١٠ شباط (فبراير) ١٩٧٣، حين اعتقات مجمعة مؤلفة من ١٦ عضوا في حركة «فتح» كانوا قد دخلوا الاردن بواسطة جوازات سفر مزورة. واكدت الحكومة الاردنية ان هدف المجموعة كان مهاجمة القصر الملكي والبرلمان ومحطة الاذاعة بغرض إبادة القيادة السياسية للبلاد، علماً ان «فتح» اصرت على ان رجالها كانوا في طريقهم للتسلل الى اسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية هناك(١٦٠). وقد كان رد الحكومة الاردنية على استراتيجية التنظيمات الفدائية شديدا. فأصدرت المحاكم العسكرية احكاما قاسية بالسجن لمدد طويلة او حتى بالاعدام، خلاف للاتجاه الذي ساد، خلال عشرة أشهر من الحرب الاهلية، والمتمثل بإطلاق سراح آلاف من الاسرى والمعتقلين بعد فترات محدودة. ويلغت موجة الاعتقالات عقب اغتيال وصفى التل، على سبيل المثال، ١,٧٠٠ شخص (١٦١). كما تم اغلاق اثنين من مكّاتب «فتح» المتبقية في الاردن بعد خروج حركة المقاومة من الاردن، هما مكتب الشؤون الاجتماعية الذي كان يوزع المعونات المالية والمخصصات على ٥,٠٠٠ من عائلات الفدائيين الشهداء والاسرى، ومكتب الوطن المحتل الذي كان يشرف على النشاطات السرية في الاراضى المحتلة(١٦٢). كما

واتضح في اواخر ١٩٧٢، ان مختلف الاستراتيجيات الفلسطينية المناهضة للحكومة، بما فيها حرب الغارات والتحريض السياسي، كانت قد فشلت. بل ودلت «العملية الخاصة» التي حاولت «فتح» تنظيمها في عمان على انهيار كافة الاساليب الاخرى وغياب القاعدة التنظيمية العسكرية المحلية. وقد بلغ عدد المعتقلين من افراد حركة المقاومة في السجون الاردنية ٨٠٠ شخص، فيما وصل عدد المتهمين بالتخريب والذين نفذ بهم حكم الاعدام الى ١٥٥(١١٠٠). اما بالنسبة الى المجموعة المعتقلة في شباط (فبراير) والمعروفة باسم «مجموعة ابوداود»، فقد صدر حكم الاعدام بافرادها يوم ٤ آذار (مارس) لكن الملك خفضه الى السجن

جددت الحكومة الاحكام العرفية، التي كانت قد اعلنت في ايلول

(سبتمبر) ۱۹۷۰ (۱۹۲۳).

المؤبد يوم ١٤ آذار (مارس)، بعد تدخل عدة رؤساء وملوك عرب (١٠٠). وتم اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والامنيين تقريبا، بموجب عفو ملكي عام أعلن في ١٨ ايلول (سبتمبر)، اي قبل اندلاع حرب تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٣ بقليل (١٢٠١). وقد شمل العفو «مجموعة ابو داود» لكنه استثنى المعتقلين المتهمين «بجريمة القتل». وبذلك، انتهت الحلقة الاخيرة من مسلسل المجابهة الاردنية ـ الفلسطينية المسلحة بشكلها السري والعلني.

# ٤ ـ الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية:

كادت (م. ت. ف.) ان تغيب كتنظيم سياسي عن الساحات الفلسطينية والعربية والدولية، في الفترة ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠، بسبب بروز حركة المقاومة كإطار رئيسي للسياسة الفلسطينية. وقد عاد هذا التحول الى عاملين اثنين، تمثل احدهما بالنكسات التي تعرضت لها (م. ت. ف.) عام ١٩٦٧، اذ تم منعها عمليا في الاردن خلال النصف الاول من السنة، ثم فقدت قاعدتها العسكرية والبشرية الرئيسية في غزة حين احتل الجيش الاسرائيلي القطاع اثناء حرب حزيران (يونيو)، كما فقدت هناك اكبر الوحدات التابعة لجيش التحرير الفلسطيني، واخيرا تعرض الشقيري الى الانتقاد، حين قدمت حركة «فتح» شكوى رسمية حول ادارته للشوون الفلسطينية الى اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة في كانون الاول (ديسمبر)(١٦٧). اما العامل الثاني، فتمثل بالمكاسب السياسية والمعنوية الهامة التي حققها الفدائيون الذين برزوا كالقوة العربية الوحيدة الجاهزة لمباشرة ألنشاط المسلح ضد اسرائيل في أعقاب هزيمة حزيران (يونيو). وقد ازداد عدد مناصري وممثلي التنظيمات الفدائية في داخل هيئات (م. ت. ف.) بسرعة، وخصوصا في المجلس الوطنى الفلسطيني واللجنة التنفيذية، مما أتاح لمنظمات المقاومة بنتيجة الامر إقالة الشقيري وانتخاب رئيس جديد للجنة، هو يحيى حمودة. وأخيرا، قام المجلس الوطنى الفلسطيني، بدورته الخامسة والمنعقدة في كانون الثاني (يناير) ١٩٦٩، بانتخاب ياسر عرفات زعيم حركة «فتح» رئيسا للمنظمة. وقد عكس انتخاب عرفات السيطرة التي نجحت المقاومة في تحقيقها على (م. ت. ف.)، لكن حركة المقاومة ومؤسساتها حرصت على الاحتفاظ بهذه السيطرة على المنظمة، بدلا من الانحلال بداخلها. وظل اطار العلاقات بين التنظيمات، أكانت سياسية أم عسكرية، مقتصرا على الروابط الثنائية فيما بين جماعات محددة. ولم تنظر جميع التنظيمات الفدائية الى (م. ت. ف.) على انها الاطار القائد والممثل الجماعي الشرعي والوحيد. وهكذا، فقد عمل الفدائيون اساسا، خلال الفترة ١٩٦٨ والوحيد. وهكذا، فقد عمل الفدائيية المتنوعة غير الخاضعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو التي لم تخضع لها سوى إسميا.

تكمن أهمية علاقة (م. ت. ف.) بحركة المقاومة، في هذه الحقبة التاريخية، في تأثيرها على طبيعة وآلية العلاقات الرسمية الاردنية \_ الفلس طينية. فقد اقتصرت الاتصالات بين السلطات الاردنية والحركة الفلسطينية، حتى اواخر ١٩٧٠، على المحادثات الثنائية بين الحكومة وأحد التنظيمات («فتح» غالبا) أو جرت من خلال أية هيئة تنسيقية فلسطينية قائمة آنذاك. وقد كانت تلك الهيئة خلال عام ١٩٦٨ هي «المكتب الدائم» الذي أسست «فتح» في القاهرة في كأنون الثاني (يناير)(١٩٨١). وفي العام ١٩٦٩، اصبح الاطار الاساسي للاتصالات «قيادةً الكفاح المسلح الفلسطيني» وهي هيئة تأسست أصلا للتنسيق العسكري بين التنظيمات الفدائية. ويجدر بالذكر ان هذه القيادة لعبت دورا هاما رغم رئاسة عرفات لمنظمة التحرير الفلسطينية ومحاولته تعزيز سيطرة «فتح» على حركة المقاومة من خلال ذلك الموقع. وإخيرا، فقد انشأ الفدائيون «اللجنة المركزية» في حزيران (يونيو) ١٩٧٠، كجسم قادر على معالجة الموقف المتدهور مع الحكومة الاردنية، بعد اندلاع الصدامات المسلحة مع الجيش الاردني. وكانت قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني واللجنة المركزية هيئتين تأبعتين رسميا لاشراف (م. ت. ف.) لكنهما تجاوزا منظمة التحرير عمليا لأنهما ضمًّا ممثلين عن تنظيمات فدائية رفضت الاشتراك باللجنة التنفيذية للمنظمة. ولم تتولّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدور الرئيسي في التعامل مع الحكومة الاردنية الابعد ان ادت مواجهة ايلول (سبتمبر) ١٩٧٠ الدامية الى إضعاف التنظيمات الصغيرة الراديكالية وتقليص نفوذها (١٦٩).

وقد عادت (م. ت. ف.) إلى الظهور كمؤسسة فلسطينية رئيسية واضطر الاردن إلى التعامل معها، في أعقاب طرد حركة المقاومة من الاردن كليا في تموز (يوليو) ١٩٧١. ولم يعن ذلك أن حركة المقاومة قد اختفت من الوجود، ولا أن الحكومة الاردنية منحت (م. ت. ف.) وجودا ونفوذا ملموسا داخل البلاد، بل ان تلك الحكومة كانت مضطرة للتعامل مع (م. ت. ف.) حين معالجتها القضية الفلسطينية، كما كانت المنظمة المنافس الرئيسي للاردن حين بحث هذا الاخير عن الشرعية الفلسطينية والعربية. ويعود نمو أهمية (م.ت.ف) الى حد كبير، الى استيعابها العملي لجركة المقاومة بفعل سياسة ياسر عرفات والتنظيم الذي تراسه، «فتح». فقد تضاءل نفوذ الجماعات الفدائية الصغرى بعد الحرب الاهلية الاردنية، اذ فقد بعضها الرجال والقادة فيما انضم الاخر الى تنظيمات اكبر وخصوصا «فتح». واشتركت بقية التنظيمات العاملة في الساحة في أطر (م. ت. ف.) بحيث لم تعد توجد جماعات خارجة عن المؤسسة المركزية (علما ان تنظيمين لم يتمثلا في اللجنة التنفيذية). فاستطاعت (م. ت. ف.) اخيرا، في حقبة ما بعد الاردن، ان تؤكد كونها المتحدث الفلسطيني المستقل الرئيسي، وبكون لجنتها التنفيذية الهيئة الفلسطينية الاساسية للتنسيق وصنع القرار.

# 1 ـ الاردن و (م. ت. ف.) (۱۹۷۲ ـ ۱۹۸۲)

غادرت القيادة الفلسطينية بكاملها الاردن في أعقاب الحرب الاهلية، وجعلت من سورية ومن ثم لبنان قاعدتها السياسية والعسكرية الرئيسية. ولم تسمح الحكومة الاردنية الالمؤسستين فلسطينيتين بالبقاء في البلاد وهما مكتب (م. ت. ف.) (التي تتمتع بمكانة سفارة دبلوماسيا) وكتيبة نظامية واحدة تابعة لجيش التحرير الفلسطيني. وقد أُغلق رسميا مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لحركة «فتح» والذي كان يوزع المخصصات المالية والاغاثة لعائلات الفدائيين الشهداء والاسرى والجرحى. انما ظل العاملون فيه يتابعون نشاطهم من مكتب (م. ت. فالاحرث، واعترض بعض المسؤولين في (م. ت. ف.) وبعض التنظيمات الفدائية على استمرار عمل هذه المكاتب والمؤسسات في الاردن، مطالبين بسحب قوات جيش التحرير الفلسطيني على اساس ان وجودها هناك

يمنعها من المساهمة في المعركة ضد اسرائيل (۱۷۰۱). لكن رأي الاكثرية، والذي اعتبر أن بقاءها يؤكد حق (م. ت. ف.) بالوجود في الاردن فيما يخدم سحبها خطة الملك بوحدانية تمثيله لفلسطينيي المملكة، تغلب في نهاية المطاف. وقد سبق للملك أن أثار مسألة التمثيل الفلسطيني خلال مقابلة صحفية، حين أكد أن التنظيمات الفدائية محدودة التأثير ولا تمثل جميع أبناء القضية (۲۷۰۱). فبقيت المؤسسات الثلاث في الاردن، بل أنها ما تزال تعمل هناك حتى يومنا الحاضر (ولو كان ذلك ضمن حدود وظيفتها الرسمية)، الامر الذي يمكن اعتباره عمليا بمثابة استمرارية معينة في علاقات الاردن و (م. ت. ف.)

وقد كان للاردن اسبابه الضاصة ليتحمّل هذا الوجود الرسمي الفلسطيني، احدها الرغبة في التقيد بالسياسة العربية الجماعية والتي كرّست مكانة (م. ت. ف.) (۱۷۲۱). وتمثل دافع آخر بالرغبة في عدم ايقاف المساعدة التي كانت تقدمها هذه المؤسسات الفلسطينية، وخصوصا الضدمات الاجتماعية والطبية، والعمل والوظائف، الى عدد كبير من العائلات الفلسطينية (وخصوصا في مخيمات اللاجئين).

ولا تتوافر احصاءات رسمية بشأن التواجد العسكري الفلسطيني الذي بقي في الاردن، لكنه يرجح ان تعداد كتيبة جيش التحرير التي ظلت هناك بلغ حوالي ٢٠٠ فرد خلال السبعينات (١٧٠١). وكان جيش التحرير الفلسطيني في الاردن يدير العيادات الطبية ومستشفى وجمعية تعاونية وعددا من البرامج الاجتماعية لرجاله ولذويهم. ومما يؤكد كون الدوافع الاجتماعية والاقتصادية سببا هاما وراء الرضى الاردني النسبي تجاه هذا الوجود الفلسطيني، هو السماح لمكتب الشؤون الاجتماعية بمواصلة العمل رغم كونه تابعا لحركة «فتح» وليس لمنظمة التحرير. فكان هذا المكتب يوزع المعونات الشهرية لاكثر من ٢٠٠، مائلة عام ١٩٧١، فيما اقترب الرقم من ٢٠٠،٠٠ عائلة عام ١٩٧٠ (١٩٧٠). وقام المكتب كذلك بتحويل المخصصات عبر الاردن الى العائلات في الضفة الغربية وقطاع بغزة وخاصة الله التي كانت قد فقدت أحد افرادها نتيجة نشاطه في مقاومة الاحتلال. لكن، على عكس استمرار عمل مكتب الشؤون الاجتماعية، منعت الحكومة الاردنية نشاط مؤسستين فلسطينيتين المريين بعد ١٩٧١، وهما جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وجمعية

معامل ابناء الشهداء ـ صامد، فاقتصرت الخدمات الطبية على تلك التي قدمها جيش التحرير الفلسطيني.

المنافسة المفتوحة (١٩٧٢ \_ ١٩٧٤)

اتسمت الفترة ١٩٧٢ \_ ١٩٧٤ بالصراع السياسي النشيط بين الاردن و (م. ت. ف.) اذ واصلت الحكومة الاردنية حملة هجومية على المنظمة في سياستها الخارجية، إضافة الى العداء الناجم عن الحرب الاهلية اصلا. وقد انفجرت أزمة مبكرة في آذار (مارس) ١٩٧٢، حين اعلن الملك حسين مشروعا لاقامة مملكة عربية متحدة تجمع الضفتين الشرقية والغربية(١٧١). وسعى الملك بذلك الى الاحتفاظ بالمبادرة التي اكتسبها عقب رحيل المقاومة عن الاردن، من خلال محاولة علنية لاعادة تأكيد حقه وحصته بالضفة الغربية خصوصا وبالقضية الفلسطينية عموما. ويضاف إلى ما سبق إن الوضع الداخلي الاردني تطلب من الملك ان يخلق الحقائق السياسية الجديدة ليعزز ما حققته العملية العسكرية التي اتبعها في ١٩٧٠ ـ ١٩٧١، وخطة التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية التي أعلنت في اواخر ١٩٧١ (١٧٧). واتسمت هذه المحاولة بأهمية خاصة، اذ أراد العرش ان يعيد دمج فلسطينيي الاردن داخل النظام الاجتماعي ـ السياسي. وانعكست هذه الرغبة في تشكيل حزب سياسي بدعم حكومي، في ٧ ايلول (سبتمبر) ١٩٧١، هو «الاتحاد الوطني» والذي أكد شموله «لجميع ابناء البلد» (۱۷۸). كما اراد العرش، على المستوى الخارجي، تطوير امكانية عقد تسوية سلمية مع اسرائيل، مما كان يفترض به آن يقلُّص حسب اعتقاده من قدرة المسالة الفلسطينية على تقويض الاستقرار الداخلي للمملكة<sup>(۱۷۹)</sup>.

وقد جاء الرب الفلسطيني على مشروع الملك حسين فورا (۱۸۰۱). اذ هاجم عدد كبير من المجموعات والشخصيات الفلسطينية الاقتراح، متهمين الملك بمحاولة «تصفية القضية الفلسطينية» وبالطموح التوسعي (۱۸۰۱). وقدمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ردها في ۱۷ آذار (مارس) مؤكدة ان الصراع التاريخي مع العرش يخص مسئلة التحرير... [لكن] فيما يتعلق بالعلاقات بين الشعبين الفلسطيني والاردني... فيهددها النظام الاردني والملك نفسه (۱۸۰۳). ثم عقدت (م.ت.ف) جلسة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني (وهو هيئة موسعة تضيف ۳۵ عضوا آلى الاعضاء الـ ۱۵۶ الفلسطيني (وهو هيئة موسعة تضيف ۳۵ عضوا آلى الاعضاء الـ ۱۵۶

في المجلس الوطني الفلسطيني) في نيسان (ابريل)، وأقرّ رفض مشروع الملكة العربية المتحدة ودعا المؤتمر الى «إعادة تشكيل وحدة الضفتين... تحت نظام ديمقراطي وطني» (١٨٠١). كما قام فدائيون ينتمون الى عدة تنظيمات، بما فيها «فتح»، بعدد من الغارات على مواقع الجيش الاردني انطلاقا من قواعدهم في سورية (١٩٠١). وقد ادت هذه الاعتبارات وغيرها الى تراجع الملك حسين نهائيا عن مشروعه، دون نقضه علنا بعد ان واجه هذه المقاومة الفلسطينية العنيفة، وبعد ان قويل بمواقف عربية رسمية سلبية غير متوقعة، شملت قرار مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية بالاردن (١٨٠٠). وكذلك، فقد أدى غياب التأييد الشعبي وفقدان الفرصة الحقيقية لتشكيل جسم سياسي بديل يمثل الفلسطينيين (كمواطنين اردنيين)، بالحكومة الى اسدال الستار على فكرة «الاتحاد الوطني» المخطط له والذي كان لا يزال في مرحلة تحضيرية (١٨٠١).

واستمرت المجابهة الاردنية ـ الفلسطينية بعد إخفاق مشروع المملكة المتحدة، لكن بدرجة أدنى من الحدة. فقد واصلت الشبكات الفلسطينية السرية في الاردن بعض نشاطها العسكري والتنظيمي، فيما ردّت الحكومة بالعمليات الخاصة وبالنشاطات التخريبية ـ التحريضية ضد التنظيمات الفدائية في لبنان (۱۸۷۷). كما نشرت بيانات في الصحافة اللبنانية بأنها صادرة عن جماعات سرية من «الضباط الاحرار» في كل من «فتح» والجيش الاردني، هاجمت فيها سياسات قادة الطرفين (۱۸۸۱).

وقد أعقب ذلك مرحلة تراجعت فيها حدة المواجهة العسكرية شيئا فشيئا، فتحول الصراع سياسيا بالغالب، وتمحور حول قضية التمثيل. وقد لجأت (م. ت. ف.) اكثر فأكثر، في أثناء الجلسات المتلاحقة للمجلس الوطني الفلسطيني، الى المعادلة التي صاغتها خلال جلسة المجلس الثامنة (المنعقدة في القاهرة في ١٩٧١)، ألا وهي "أن (م. ت. ف.) هي المثل الوحيد لجماهير الشعب الفلسطيني "(١٩٠١). وقد شككت القيادة الاردنية في هذا الزعم، مؤكدة انها وحدها تمثل فلسطينيي الضفتين، فأعلن مجلس النواب الاردني: "أن كل زعم أو ادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني مؤامرة [لقتل] الوحدة الوطنية... أن الملكة الاردنية الهاشمية بضفتيها تضم شعبا واحدا بدولة واحدة يمثلها الملك "(١٠٠٠).

(م. ت. ف.) عن إقامة بنية دولة منافسة تمثل الفلسطينيين معيشيا ووجوديا وقانونيا وليس سياسيا فحسب، مما يفسر وفض المنظمة للاقتراح الذي عرضه الرئيس المصري السابق أنور السادات لها بإنشاء حكومة في المنفى كرد على مشروع الملكة العربية المتحدة (۱٬۱۰). كما امتنعت (م. ت. ف.) ايضا عن نفي العلاقة الاساسية التي تربط الاردنيين والفلسطينيين او التي تربط بين الضفتين، كما اتضح في البيان الختامي للجلسة الحادية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني (المنعقد في كانون الثاني/يناير ۱۹۷۳) والذي أعاد تأكيد الدعوة «لانشاء نظام كانون الثاني إيناير ۱۹۷۳) والذي أعاد تأكيد الدعوة «لانشاء نظام المساواة الوطنية الكاملة... للحقوق الدستورية والقانونية والثقافية والاقتصادية» (۱۳۰۰). اما الحكومة الاردنية، فقد حصرت خلافها مع (م. ت. في مسائلة تمثيل فلسطينيي الاردن، لكنها قبلت ضمنيا حجج المنظمة بتمثيل الفلسطينيين الاخرين، كما تبين من امتناع الحكومة عن اطلاق حملة خارجية لتقويض المكانة الرسمية العربية للمنظمة (۱۲۰۰).

وقد وصل الخلاف حول التمثيل الى الذروة، فالحسم، في السنة التي تلت حرب تشرين الاول (اكتوبر) ٢٩٧٣. وكان مؤتمر القمة الرابع لحركةً دول عدم الانحياز (المنعقد في الجزائر في ايلول/سبتمبر) قد أقرّ رسميا، قبل الحرب بقليل، بمنظمة التحرير الفلسطينية «ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني»، وهو الاعتراف غير العربي الاول من نوعه (١٩٤١). ثم أقرّ مؤتمر القمة العربية السادس (٢٦ـ٨٨ تشرين الثاني/نوفمبر) بالمنظمة ممثلا «وحيدا» للفلسطينيين، في واحد من مجموعة قرارات سرية (١١٠). وقد سجل الاردن تحفظه على القرار، دون ان يثير القضية علنيا(١٩٦١). بل اشارت التصريحات الاردنية الرسمية خلال الاشهر التي اعقبت المؤتمر الى القبول التدريجي بوحدانية تمثيل (م.ت.ف) (١٩٧٠) وعاد احد اسباب هذا الموقف الى قلة جدوى مجابهة الاعتراف العربي والدولي المتنامي بمنظمة التحرير مباشرة. وإلى سبب آخر هام هو تقليص النفوذ الاردني الاقليمي نتيجة اشتراك الاردن رمزيا في حرب ١٩٧٣ (١١٨). ولم تنجح القيادة الاردنية عمليا بتحسين موقفها الاقليمي إلا من خلال إرضاء الاجماع العربى المتبلور والالتزام بالخط السيآسى والدبلوماسي الذي تبنته دول المواجهة خلال الحرب وبعدها.

لا يعنى ما سبق ان الملك حسين لم يبذل جهدا لاستعادة مواقعه. فقد أطلق حملة دبلوماسية في الضفة الغربية لتعزيز مكانته هناك، اذ دعا رؤساء البلديات والشخصيات لزيارة عمان للتباحث كما قدَّم المعونة المالية لبعض المدن(١٩١١). غير ان الرفض الاسرائيلي (خلال مباحثات سرية اسرائيلية \_ اردنية) بالتفكير بمشروع المملكة المتحدة أضعف موقف ونفوذ الملك في المناطق المحتلة (٢٠٠٠). ثم جاءت المحاولة الاردنية الاخيرة في تموز (يبوليو) ١٩٧٤، حين التقى الملك حسين الرئيس المصرى انور السادات في الاسكندرية. وكان الملك يستغل الخلاف الناشيء بين مصر وبين سورية و (م. ت. ف.) حول مباحثات فك الارتباط المصرية \_ الاسرائيلية الجارية آنذاك. وأعلن الجانبان المصرى والاردني، في البيان المشتيرك الصيادر في نهاية المحادثات، أن «(م. ت. ف.) هي المثل الشرعى للفلسطينيين، باستثناء المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية» (ويرجَع ان ذلك التعبير شمل سكان الضفة الغربية)(٢٠١)، فثارت الاحتجاجات العربية، بقيادة سورية و (م. ت. ف.) واضطر السادات الى التراجع عن «بيان الاسكندرية» خلال لقاء وزراء خارجية مصر وسورية و (م. ت. ف.) في القاهرة في ٢٠ـ٢١ ايلول (سبتمبر)(٢٠٢). وجاءت الضربة النهائية لموقع الاردن في مسالة التمثيل الفلسطيني في تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٤، حين أعلن مؤتمر القمة العربية السابع (المنعقد في الرباط) اعترافه الصريح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين اينما كانوا(٢٠٢). وتبع ذلك صدور اعتراف دولي شبه شامل بالشيء ذاته بعد ايام معدودة، حين أقرت الجمعية العمومية للامم المتحدة ايضا بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين. لكن لم تكن هذه الضربة المزدوجة مفاجئة تماما بالنسبة الى الملك حسين، كما اتضبح من خطابه امام مؤتمر القمة العربية، حيث ابلغ المجتمعين بان الاردن هو في حل عمليا من مسؤوليته السياسية تجاه القضية الفلسطينية، اذ انها مسؤولية طالبت بها (م. ت. ف.) لنفسها (١٠٠٠). وأجرى الملك بعد ذلك تغييرا وزاريا وعددا آخر من الاجراءات الداخلية

بهدف «اعادة ترتيب امور البيت الاردني.. واعطاء قرار [مؤتمر القمة] مضمونه ومعناه» أي تخفيض المشاركة الفلسطينية في الحياة السياسية

للبلد وإرغام المواطنين على تحديد ولائهم(٥٠٠٠).

# ـ الهدنة (١٩٧٨ ـ ١٩٧٨)

عكس الموقف الاردني تجاه (م.ت.ف)، خلال السنوات الثلاث التالية، ذلك الموقف المتخذ في مؤتمر الرباط. فقد التزمت الحكومة الاردنية، على المستوى الرسمي، بمكانة (م.ت.ف) العربية، ولم تصدر اي تصريح يناقض ذلك. لكن الاتصالات بين الطرفين ظلت محصورة باللقاءات الجانبية بين المندوبين الاردنيين والفلسطينيين في الامم المتحدة والهيئات الاخرى المسابهة. كما أبقى الاردن بعدا معينا بينه وبين (م.ت.ف) فيما يخص المسالة الفلسطينية والسياسة الاقليمية. وقد عبرت عن ذلك المواقف الاردنية تجاه الضفة الغربية وسورية ولبنان. وفي مقابل كل هذا، ألمحت التصريحات الاردنية بين حين وآخر الى استمرار جدوى مشروع المملكة العربية المتحدة وحق الاردن بتمثيل الفلسطينيين جزئيا(٢٠٠).

وفي هذه الاثناء، تبنت الحكومة الاردنية عددا من المواقف داخل الضفة الغربية. وتابعت دعمها بحذر وتشجيعها لمؤيديها التقليديين، وذلك نظرا الى النمو السريع للمشاعر المؤيدة لمنظمة التحرير. واضطرت في النهاية الى دعم (م.ت.ف) هناك عمليا، بعد تحول الهيئات المعروفة بتأييدها للمنظمة (من سياسية واجتماعية ونقابية) الى قوى رئيسية في الاراضي المحتلة. وقد قوي هذا الاتجاه عام ١٩٧٦، حين فاز المرشحون المؤيدون لمنظمة التحرير بجميع المقاعد (سوى واحد) في جولة الانتخابات البلدية الثانية (والاخيرة حتى الآن) التي جرت في ظل الاحتلال الاسرائيلي (٢٠٠٠). ولجأ الملك حسين، ازاء هذا التطور، الى حل الحكومة الاردنية عدة اجراءات اثرت على معيشة وتحرك سكان الضفة الغربية، وكان احدها اقرار التجنيد الالزامي الذي شمل شباب الضفة. الغربية، وكان احدها اقرار التجنيد الالزامي الذي شمل شباب الضفة. الغربية من خدمة العلم، لكن فقط بشروط تحدد قدرتهم على العيش والعمل في الضفة الشرقية.

وتحرك الاردن كذلك لاستغلال مأزق (م.ت.ف) خلال الحرب الاهلية اللبنانية في ١٩٧٥ ـ ١٩٧٦. فمن جهة، قدمت الحكومة الدعم المادى

بطريقة غير علنية للفئات اللبنانية المعارضة لوجود المقاومة بينما قامت علنا، من الجهة الاخرى، بتأييد السياسة السعورية في لبنان. وكانت الفئة اللبنانية التي تلقت الجزء الاكبر من الدعم الاردني هي حزب الوطنيين الاصرار بقيادة رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون والمليشيات التابعة له والمعروفة باسم «النمور» (٢٠٨). ثم قام الجيش الاردني، عند انتهاء الصرب الاهلية، بتزويد الجيش اللبناني، بعد اعادة تشكيله، بدعم تسليحي ولوجستي، بما في ذلك مدّه بعدد من الدبابات والمصفحات (٢٠٨). وجاء الدعم الاردني للسياسة السورية في اعلان الملك حسين تأييد مشروع «الوثيقة الدستورية» الذي تبنته دمشق كاساس لتسوية الازمة اللبنانية سياسيا في مطلع ٢٧٦، ولاحقا في تأييد القرار السوري بالتدخل عسكريا في الحرب في ربيع وصيف العام نفسه (٢٠٠٠). الكن الاردن لم يتمكن، رغم كل تأييده لسورية ورغم الضغوط السورية الشديدة، من حضور القمة العربية المصغرة المنعقدة في الرياض، في تشرين الاول (اكتوبر) ٢٩٧١، والتي حضرتها (م.ت.ف)، اضافة الى تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٦، والتي حضرتها (م.ت.ف)، اضافة الى لبنان وسورية ومصر والعربية السعودية والكويت (٢٠١٠).

وقد سادت اجواء «التضامن» في الساحة السياسية الاقليمية العربية عام ١٩٧٧، مما وفر لمنظمة التحرير «غطاء» عربيا اقوى. وعمل الملك حسين على تحسين علاقاته العربية، فالتقى ياسر عرفات خلال مؤتمر القمة العربية في القاهرة في آذار (مارس) ١٩٧٧، وهو اللقاء الاول للرجلين منذ انتهاء الحرب الاهلية الاردنية عام ١٩٧١، ثم التقيا ثانية خلال القمة العربية \_ الافريقية في ٨ آذار (مارس) (٢١٣). وذهب الملك الى أبعد من ذلك في آذار (مارس) ١٩٧٨، حين مدح الفدائيين الفلسطينيين علنا لموقفهم «الشجاع» في مواجهة العزو الاسرائيلي لجنوب لبنان \_ علما أن ذلك لم يمنع اجهزة الامن الداخلي الاردنية من ملاحقة أو اعتقال مئات الشبان الذين حاولوا التطوع في (م.ت.ف) (٢١٣). كما انعكس التضامن العربي قبل ذلك، أي في ١٩٧٧، بالاتصالات الدبلوماسية العربية المنسقة مع الغرب، فاستفادت (م.ت.ف) من ذلك بتوسيع علاقاتها الدولية وكسب المزيد من الاعتراف بدورها من جانب اطراف دولية رئيسية مثل الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية وبعض دولية رئيسية مثل الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية وبعض الهيئات الدولية. وقد بلغ هذا الاتجاء اوجه في البيان الاميكي \_

السوفياتي الصادر في ١٧ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٧، والذي نادى بتحقيق سلام شامل يضمن الحقوق الفلسطينية. غير ان صورة التضامن العربي هذه تغيرت كليا حين أعلن السادات عن نيته زيارة القدس، فكان لهذا الحدث وللتوقيع على اتفاقيات «كامب دافيد» للصلح المصري للاسرائيلي المنفرد في ١٧ ايلول (سبتمبر) ١٩٧٨ الاثر الكبير على مسار العلاقات الاردنية لللسطينية.

# \_التعاون (۱۹۷۸ \_۱۹۸۲):

اذا كان لقاء الملك حسين وياسر عرفات في العام ١٩٧٧ قد جاء كخطوة مبكرة لتحسين علاقات الجانبين، فان مبادرة السادات ساهمت في دفع عجلة التحسن بسرعة وقوة اكبر. وقد ظهر المثال الاول على ذلك خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة التي انعقدت في بغداد في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧٨ بهدف الخروج بموقف عربي جماعي موحد تجاه مصر. فخصصت القمة، كجزء من استراتيجيتها المضادة، مبلغ ١٠٠ مليسون دولار لصندوق يديسره الاردن و(م.ت.ف) مشتركين (رغم التحفظات الشديدة التي أبدتها (م.ت.ف) حيال هذا الترتيب) لدعم سكان الاراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصادياً ومعيشيا (٢١٤). وشكل وزراء الدنيون واعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» لجنة مشتركة اردنية \_ فلسطينية مقرها عمان لادارة الصندوق، مما جعل العلاقة بين الطرفين مؤسسية ومنتظمة للمرة الاولى، وعاد قادة (م.ت.ف) الى العاصمة الاردنية للمرة الاولى منذ ١٩٧١. كما عقدت اجتماعات على مستوى رفيع، بين الملك وعرفات، بموازاة ذلك الاطار «الوزارى». فتم اللقاءان الاولان قرب الصدوب الاردنية \_ السورية وكانت تلك زيارة عرفات الاولى للاراضي الاردنية منذ (١٩٧١) في آذار (مارس) و٢١ أيلول (سبتمبر) ١٩٧٩ (٢٠٠٠). ثم كرر عرفات زياراته وأطال مدتها، كما زار عمان للمرة الاولى، خلال السنوات التالية (٢١٦). وعبرت الحكومة الاردنية تعبيرا اوضع عن مدى تحسن العلاقات في ٤٤ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٧٩، حين أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد شرف تعهد حكومته بالتعاون مع (م.ت.ف)(٢١٧). وازدادت ايضا مصلحة كل من الجانبين في الحفاظ على العلاقات وفي

تحسينها، كلما تعمقت تلك الروابط. وعلى سبيل المثال، رأى العرش الاردني ان القرار العربي بدعم التعاون الاردني ـ الفلسطيني تضمن اقرارا عربيا بدور الاردن وبالتالي بحصته في الضفة الغربية. كما تمتع الاردن بامكانية توجيه بعض الاموال العربية نحو المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي قدمها الى مناصريه في الاراضي المحتلة، علما ان كافة المساعدات كانت تحتاج الى الموافقة المشتركة (۱۸۱۳). اما على الصعيد الداخلي، فقد ادى تحسين علاقات الحكومة بمنظمة التحرير الى تحسين علاقات العرش بالجالية الفلسطينية وضمن ذلك الى حد بعيد امتناع علاقات العرش بالجالية الفلسطينية وضمن ذلك الى حد بعيد امتناع الاتصال بمنظمة التحرير الاردن على تجنب بعض الفوضى والاستقطاب المحودي اللذين سادا المنطقة العربية.

الا ان التعاون لم يعن التنسيق، وخصوصا في مجالي السياسة الضارجية (العربية والدولية) وكيفية حل القضية الفلسطينية. فقد احتفظ الاردن، اولا، بم وقف المؤيد للغرب اساسا، علما ان علاقته بالاتحاد السوفياتي كانت ودية نسبيا. كما اعتمد الاردن و(م.ت.ف) مواقف متناقضة تماما تجاه الثورة الايرانية التي قامت في اواخر السبعينات، وتجاه التدخل السوفياتي في افغانستان. وكان الاردن قد رفض سابقا، الانضمام لجبهة الصمود والتصدي التي تزعمتها سورية عمليا، وامتنع عن قطع علاقاته الدبلوماسية بمصر بعد عقد صلحها المنفرد مع اسرائيل. وثانيا، لم يتبن الاردن و(م.ت.ف) الموقف ذاته حيال تسوية القضية الفلسطينية \_ فقد وافق الطرفان على مبدأ التفاوض والحل السلمي، لكن (م.ت.ف) رفضت القبول بقرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ كأساس صالح للمباحثات (لأنه عالج النزاع كمسألة لاجئين فقط ولم يذكر الحقوق الوطنية الفلسطينية)، بينما كان الاردن قد وافق على القرار ذاته فور صدوره عام ١٩٦٧. وكذلك، احجمت (م.ت.ف) عن التصريح، علنا، بانها مستعدة للاعتراف باسرائيل كجزء من التسوية، على عكس الموقف المعلن للمسؤولين الاردنيين وللملك حسين نفسه.

ولم تؤد هذه الخلافات الى نزاع علني، وخصوصا انه وجدت عناصر للاتفاق في المجالات ذاتها. فقد نادى الطرفان، على سبيل المثال، بعقد مؤتمر سلام دولي يحضره الاتحاد السوفياتي، كما أيدا مشروعي السلام

المعروفين «بمشروع فهد» و«مشروع بريجنيف» (علما ان (م.ت.ف) لم تتمكن من اعلان تأييدها لاقتراح الملك فهد بسبب الضغوط الشديدة التي مارستها الحكومة السورية عليها). وقد ساعد وجود هذا الحد الادنى من اللقاء في الرؤية، ومعه المصالح المشتركة السياسية والمالية للطرفين، في الابقاء على علاقة عمل سليمة نسبيا. وجاء تعبير حي عن ذلك عدم تأثر العلاقات الاردنية ـ الفلسطينية سلبيا رغم مقاطعة (م.ت.ف) لمؤتمر القمة العربية الحادي عشر الذي انعقد في عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٠، تحت التهديد السوري. كما ظل الاردن يدعم (م.ت.ف) في المحافل الدولية، وأصر المسؤولون الاردنيون، في جلساتهم العامة والخاصة، على وجوب اشراك (م.ت.ف) في اية عملية سلمية بصفتها المثل الشرعي والوحيد للفلسطينين، وعلى ضرورة انشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية (١٢٠٠).

### ـ التنسيق (۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۸):

اذا كانت العلاقات بين الاردن و(م.ت.ف) قد احتاجت الى حدث ضخم يكون كفيلا بتدشين مرحلة جديدة فيها، فإن ذلك الحدث كان الغزو الاسرائيلي للبنان في صيف العام ١٩٨٢، والذي انتهى الى تفكيك القاعدة الفلسطينية المستقلة الرئيسية هناك وترحيل قيادتها. وقد ساهمت الحرب في لبنان والنتائج التي آلت اليها على الصعيد الفلسطيني في اعادة الاردن الى وسط المسرح الاقليمي، كما انها دفعته الى بذل جهد جاد لصياغة سياسة مشتركة مع (م.ت.ف) من اجل ايجاد طريقة ناجعة لحل القضية الفلسطينية. وقد تمثل احد الدوافع الرئيسية للتحول الاردنى، في حقبة ما بعد حرب ١٩٨٢، بخطة وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك، آرييل شارون، والتي اعتبرت ان الاردن. هو الوطن الفلسطيني البديل (٢٢٠). فاستعجل الملك حسين عملية البحث عن حل للصراع، خصوصا وأنه واجه حملة اعلامية نظمتها جماعات اسرائيلية وصهيونية في انحاء مختلفة من العالم تحت شعار «الاردن هو فلسطين» (۲۲۱) وقد ادى قلق الملك به الى السعى نصو تعميق التعاون مع (م.ت.ف)، نظرا الى كونها المحادث الفلسطيني بلا منازع والى تمتعها بتأييد عام في الاراضي المحتلة، وهو تأييد كان سيحتاجه أي مفاوض يدعي التحدث باسم هذه

الاراضي. وقد عادت السياسة الاردنية الجديدة ايضا الى الخوف الضمني من عملية «تجذير» جديدة للاكثرية الفلسطينية في المملكة، نتيجة لهزيمة (م.ت.ف) عسكريا في لبنان(٢٢٣).

غير ان الحاجة المشتركة لم تعن اتفاق الاردن و(م.ت.ف) على جميع النقاط. بل ادى فشل عرفات، في النهاية الى اقناع اللَّجِنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» بتبني مسودة الاتفاق الذي كان قد صاغه مع الملك في ربيع ١٩٨٣، وإلى قيام الثاني بتجميد المباحثات المشتركة في ١٠ نيسان (آبريل). وقد ادى القرار آلاردني الى فتور في العلاقات، دون أن ينعكس ذلك بعودة إلى حالة المنافسة أو الخصومة بين الطرفين. وأعياد الملك حسين، في هذه الفترة مجلس النواب الى العمل وأقر مناصفة عضويته بين الاردنيين والفلسطينيين، كما اكد استمرار اهتمامه بشؤون الضفة الغربية وعدم تخليه عن سكانها، علما انه ترك لمنظمة التحرير مهمة العثور على «طرق ووسائل مؤاتية يتمكنون من خلالها من انقاذ انفسهم وارضهم وتحقيق اهدافهم المعلنة بالطريقة التي يرونها مناسبة «٢٢٢). لكن فشل الاردن في العثور على اي مخرج، في وجه اللامبالاة الاميركية والرفض الاسرائيلي، دفعه الى تجديد الاتصالات بمنظمة التحرير. وكانت (م.ت.ف) من جهتها مستعدة لمواصلة الحوار بعد الانشقاق الذي تعرضت له خلال ١٩٨٣. وقد كان «للحرب الاهلية» الفلس طينية، التي انتهت برحيل عرفات ومقاتليه عن مدينة طرابلس اللبنانية في كانون آلاول (ديسمبر) ١٩٨٣، وبالتالي، زوال قدرة الضغط السورية المباشرة على (م.ت.ف)، الأثر الكبير في تغيير مواقف الجانب الفلسطيني، وفي زيادة هامش مناورته. فتجددت المحادثات الهادئة وغير العلنية خلال ١٩٨٤، حتى جاء عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدورته السابعة عشر في عمان في تشرين الاول (اكتوبر)، وموافقته على صيغة التعاون الاردني \_ الفلسطيني، ليتيح لعرفات ان يسير قدما في مباحثاته مع الملك حسين. فكان ان وقع الطرفان على «اتفاق عمان» في ١١ شباط (فبرايس) ١٩٨٥، ودشنا بذلك مرحلة من الجهد الدبلوماسي المشترك والتشاور الوثيق، بعد نجاحهما في الاتفاق على الكثير من النقاط المستعصية بخصوص التمثيل اثناء المفاوضات السلمية ومستقبل العلاقات بين الاردن وبين اية دولة فلسطينية قد تقوم مستقبلا.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الأردن والفلسطينيون

وقد تمثلت اهم جوانب التقارب في وجهات النظر الاردنية والفلسطينية بشلاث مسائل، هي: تشكيل وفد مشترك للمفاوضات، ربما ضم فلسطينيين ليسوا اعضاء في (م.ت.ف) رسميا، والتفاوض على اسس تشمل القرار ٢٤٢ و«خطة ريغان» التي كان الرئيس الاميركي قد اعلنها في ايلول (سبتمبر) ١٩٨٢، وتبنى نمط كونفدرالي للتعايش بين المملكة الاردنية والدولة الفلسطينية الستقبلية. وقد استخدمت (م.ت.ف) الحكومة الاردنية كقناة اتصال بالادارة الاميركية لتقديم اسماء المشاركين المحتملين عن الجانب الفلسطيني في الوفد المشترك ولطرح مبادىء التفاوض. وفي المقابل، فقد استمر التمايز في موقف الطرفين الاردنى والفلسطيني، وخصوصا مع تردد (م.ت.ف) بتوكيل الملك حسين متحدثا عنها وبقبول خطة ريغان والقرار ٢٤٢ اساسا صالحا للتسوية، وبشكل صريح وعلني، لكن الارضية المشتركة للتعاون كانت موجودة نتيجة لموافقة (م.ت.ف) على مبدأ التفاوض وقناعة الملك حسين بأن تنازلاتها كافية لتحقيق التقدم في المفاوضات. غير ان هذا الجهد المشترك عاد وتعثر من جديد امام الرفض الاميركي والاسرائيلي، وأمام الضغوط السورية، وتدهور الموقف العربي الاقليمي عموما، واستمرار الخلافات الفلسطينية الداخلية خصوصًا. وقد انعكست هذه الحالة بجمود الاتصالات الدبلوماسية الاردنية \_ الفلسطينية في النصف الثاني من العام ١٩٨٥، ثم في تراجع المكانة الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينيةً بعد سلسلة من العمليات الارهابية الخارجية التي حملت المنظمة المسؤولية عنها، كما دل على ذلك ضعف الاحتجاجات على الغارة الاسرائيلية على مقر (م.ت.ف) في تونس في تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه.

## عودة الصراع

في مطلع العام ١٩٨٦، تبنى الملك حسين ما يمكن اعتباره بمثابة سياسة جديدة تجاه منظمة التحرير الفلسطينية، وهي سياسة اتسمت دون شك بطابعها السلبي مقارنة بالمرحلة التي أعقبت غزولبنان مباشرة. وقد نتج ذلك عن تراجع فرص النجاح للمسعى السلمي الاردني الفلسطيني المشترك، وتعزز الشعور بأن المنظمة لن تكون قادرة على

يم تنازلات اضافية او على تنظيم وضعها الداخلي واستعادة عافيتها. ظهرت البادرة الاولى في هذا الاتجاه يوم ١٩ شباط (فبراير)، حين ن الملك انهاء العمل باتفاق عمان، واضعا اللوم الكامل لفشل صالات الدبلوماسية بالولايات المتحدة ولتراجع الامل باستعادة عفة الغربية على عاتق (م.ت.ف). وجاء رد المنظمة على خطوة الملك أن صادر عن لجنتها التنفيذية، حين نفت هذه الاخيرة انها لعبت دورا بيا في الاتصالات الدبلوماسية بل واستغربت موقف الملك نظرا الى فته الشخصية بحقائق الامور ـ لكن البيان لم يتجاوز حد التعبير عن سف، أذ شدد على الامل باستمرار التعاون والتزام المنظمة بمبادىء خاق المشترك (٢٢٤). وقد اذيع البيان الفلسطيني عبر أجهزة الاعلام سمية الاردنية، مما عكس نوعا من الليونة في الموقف الاردني، وهي نة كانت ناجمة بدورها عن حدة المواقف المؤيدة للمنظمة في الاراضي عتلة وإلى استياء الرأى العام الفلسطيني في الضفة الشرقية كذلك ١٠. بل لقد أشيع لاحقا بأن برقيات التأييد التي جاءت الى القصر الملكي داخل الضفة الشرقية ومن بعض الشخصيات المجهولة في الضفة حربية كانت مفتعلة وهنزيلة الى حد انها احرجت الملك، ودفعته في تيجة الى تغيير وزير شؤون الوطن المحتل، والى طرح وصياغة باسات جديدة موجهة إلى سكان المناطق المحتلة (٢٢٦).

وفي هذه الاثناء، راوحت العلاقة الاردنية ـ الفلسطينية مكانها عباب عدة دون تغير جديد واضح، علما أن عدة مكاتب فلسطينية تم الاقها، لكن دون المساس بمكاتب «فتح» الاساسية ولا بوجود الكوادر قادة الفلسطينيين. وانعكس جمود المواقف أيضا باعتدال لهجة حافة (م.ت.ف) التي امتنعت عن انتقاد الاردن مباشرة، رغم التخوف إضمح من مغازي تحسن العلاقات الاردنية ـ السورية والذي تزامن تدهور علاقات الاردن بالمنظمة. ثم جاءت خطوة تصعيدية أردنية، ين استغل احد اعضاء قيادة «فتح»، وهو الضابط السابق في الجيش ردني العقيد عطاالله عطاالله (أبو الزعيم) دعم السلطات الاردنية طن عن «حركة تصحيحية» في «فتح». ورافق ذلك وقف نشاط ضابط لن عن «حركة تصحيحية» في «فتح». ورافق ذلك وقف نشاط ضابط ثرتباط الفلسطيني العامل بين (م.ت.ف) والاجهزة الاردنية المختصة، شديد الرقابة على انتقال اعضاء ومناصري (م.ت.ف) من والى المملكة.

هذا، والتقى وسلط هذه الاجواء الملك حسين والرئيس السوري حافظ الاسد، مما زاد التخوف الفلسطيني من بروز خطة مقصودة لاضعاف (م.ت.ف) تتقاطع مع السياسة السورية (۲۲۷). واخيرا، انتهى هذا المسلسل حين طلبت السلطات الاردنية من نائب عرفات، خليل الوزير (ابو جهاد)، الرحيل عن عمان، وإغلقت المكاتب المتبقية هناك لحركة «فتح». وإكد الاعلان الاردني ان هذا التصرف كان بمثابة الرد على البيان الذي كان قد اصدره المجلس الثوري لحركة «فتح» قبل اسبوعين تقريبا والذي اعترض على حل اتفاق عمان، علما ان صدور البيان لم يثر الاحتجاج الاردني في حينه. كما صرح الملك نفسه لاحقا بان الخطوة الاردنية ارتبطت ايضا بنشاطات تنظيمية غير مشروعة قامت بها «فتح» في البلاد، وألمح الى تورط (م.ت.ف) في الاضطرابات الطلابية الدامية التي جرت في جامعة اليرموك في مدينة إربد بالتعاون مع الشيوعيسين والاسلاميين الاصوليين (۲۲۷).

اقتصر الوجود الرسمي الفلسطيني في عمان خلال اواسط العام ١٩٨٦، اذن، على ممثلية (م.ت.ف) ومقر المجلس الوطني الفلسطيني وكتيبة جيش التحرير الفلسطيني ومكتب الشؤون الاجتماعية \_ تماماً كما كانت الحال عام ١٩٧١ بعد طرد حركة المقاومة (باستثناء زيادة مبنى المجلس الوطنى الجديد) .. فيما اغلقت كافة المؤسسات والمكاتب الاخرى. وتهيأ المسرح لمرحلة جديدة ظهرت علاماتها الاولى على الفور. فقد اكدت مصادر غربية أن الملك حسين تقدم من العربية السعودية طالبا منها قطع المساعدة المالية عن (م.ت.ف) ومن العراق طالبا منه قطع الدعم السياسي، بهدف تقويض مكانتها الاقليمية والفلسطينية(٢٢٩). غير ان ما اثار ارتياب وقلق (م.ت.ف) حقيقة كان الاعلان الاردنى عن تنظيم مشروع دعم اقتصادى منفرد للضفة الغربية تبلغ قيمته المرتقبة ١,٣ مليار دولار على امتيداد فترة خمس سنوات. وقد رافق ذلك فتح فرع لمصرف اردنى في نابلس وفتح اعتمادات قرضية بقيمة ٤ ملايين دولار على الفور، اضافة الى عقد الاجتماعات بمندوبين اميركيين وممثلين عن صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم المالي للمشروع (٢٢٠). وكانت العبرة الواضحة هي ان الاردن يسعى الى استعادة دوره الخاص في الضفة الغربية من خلال دعم ومكافأة مناصريه اقتصاديا، بهدف اكتساب التأييد السياسي والحلول مكان (م.ت.ف) هناك، وهو أمر لا يمكن أن يتم دون موافقة اسرائيلية ضمنية، نظرا الى سيطرة سلطات الاحتلال على حركة المال والتجارة من وإلى الضفة الغربية. ولا يزال المسؤولون الاردنيون يؤكدون علانية على الالتزام بمكانة (م.ت.ف) ووحدانية تمثيلها، بل ويبدو أن الاردن يفضّل استمرار تحمل (م.ت.ف) للمسؤولية العلنية عن القضية الفلسطينية ومتاعبها، فيما يتحرر هو للبحث عن ترتيباته الخاصة في المنطقة التي تهمه. لكن هدف الإجراءات الاردنية بالتخطيط لانقاذ الضفة الغربية اقتصاديا في غياب (م.ت.ف) ويوقف العمل باللجنة الاردنية ـ الفلسطينية المشتركة لدعم الصمود، هو عزل (م.ت.ف) عمليا عن مجريات الامور (۲۲۱).

الا ان الكلمة الاخيرة التي تقال عن تطورات العلاقة الاردنية -الفلسطينية منذ شباط (فبراير) ١٩٨٦، وعن مستقبلها في الامد المنظور، تتلخص في التأكيد بأن الملك حسين قد دخل مغامرة لا يضمن نتائجها، وإن كانت (م.ت.ف) عاجزة نسبيا عن قلب الموازين. فمن جهة، لم تقدم الدول العربية المناخ الاقليمي المناسب لتحرك الاردن منفردا اولعزل (م.ت.ف) اذ فشلت الاتصالات الاردنية بالعراق لحمله على عزل (م.ت.ف) أو على الاقتراب من سورية، مما قيّد حرية المناورة الاردنية وقلص حمايتها الاقليمية. كما استمر الدعم السعودي للمنظمة، رغم أستمرار الفتور النسبى بين الطرفين. وربما كان الاهم من ذلك تراجع العلاقة الاردنية \_ المصرية بموازاة تحسن العلاقة الاردنية \_ السورية، وحدوث الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك شمعون بيريز الى المغرب، مما أوحى باطلاع الاردن بمبادرة سرية وباحراج الملك حسين(٢٢٢). وقد عزز من ارتباك المبادرة الاردنية الجديدة امتناع الادارة الاميركية عن تقديم أية تنازلات الى الملك خلال زيارته الى واشمنطن في تموز (يوليو)، وتتردد الاجهزة الاميركية والدولية في توفير المبالغ المطلوبة لانجاح مشروع التنمية الاردني للضفة الغربية.

اماً من الجهة الآخرى فقد اثارت خطوات الملك والحكومة الاردنية المتعاقبة غيظ ومخاوف الفلسطينيين في كل مكان، وخصوصا في الضفتين الشرقية والغربية على حد سواء. وحصل ذلك ليس للاسباب الواضحة فحسب، اى مصاولة إضعاف (م.ت.ف) وإلغاء دورها، بل وبسبب

الشعور بأن العرش الاردني قد فجّر الصراع مع (م.ت.ف) بدون مبرر حقيقي وفي وقت غير مناسب، وكأنه يقصد إضعاف الفلسطينيين كمجموعة سياسية وسكانية (٢٢٢). وقد عزز هذا الشعور قرار ادخال الوحدات العسكرية الاردنية الى حرم جامعة اليرموك في أيار (مايو)، مما أدى الى قتل وجرح واعتقال العشرات من الفلسطينيين المحليين وأبناء الضفة الغربية، حيث بدا وكأن العملية كانت تهدف اساسا الى تأديب وتنبيه الجالية الفلسطينية، او على الاقل الى إظهار عدم الاهتمام بآرائها ومصالحها. لكن يبقى السؤال، اذا لم تكن ثمة اسباب موجبة تدفع الاردن الى التحرك ضد (م.ت.ف) او الجالية الفلسطينية، فلماذا هذا التفجير ولماذا مهاجمة الطرف الوحيد الذي لا يهدد الاردن بل والذي يساعد في تنفيس المشاعر الفلسطينية على المستوى الجماهيرى؟

قد توجد ملاميح الاجبابة على هذا السؤال في جانب ثالث أثارته الاجراءات الاردنية، ألا وهو التناقضات الداخلية في مجتمع الضفة الشرقية وخصوصا الطرف الشرق اردني فيه. فقد أدت خطط التنمية الاجتماعية \_ الاقتصادية والازدهار الناجم عن تدفق اموال النفط وعائدات العمال المهاجرين وانتقال الرساميل من بيروت، وما رافق ذلك من نزوع استهلاكي وصفقات عقارية، إلى إضعاف الروابط العشائرية والى زيادة الطموحات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسية للاسرة الشرق اردنية (٢٢٤). كما زادت مشاعر المنافسة والغيرة بين الشرق اردنيين الذين يعانون من ارتباطهم في القطاع العام وبين الفلسطينيين المتمتعين بفوائد موقعهم المتميز في القطاع الخاص، من حدة الصراع الداخلي الخفى. فجاءت عودة الصراع بين العرش الهاشمي و (م.ت.ف) انعكاساً للتناقض الاجتماعي، أو بالاحرى كوسيلة تهرب منه. وقد أدى شعور العرش ايضا باستحالة إيجاد حل قريب للقضية الفلسطينية ولوضع الضفة الغربية به الى محاولة حسم العلاقة مع الفلسطينيين، شعبا ومنظمة، قبل أن يفلت زمام الامور وتنشأ الذرائع لاسرائيل كي تتدخل مباشرة في الاردن، او تحرك اهل المناطق المحتلة نحوه. وظهرت الدلائل على هذه الخلفية في قيام عدد من الشخصيات السياسية الاردنية، بزعامة رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، بتوجيه رسالة الى الرئيس المصرى حسني مبارك يحتجون فيها على لقائه ببيريز(٢٢٥). وقد عارض هؤلاء

صراع الإرادات

وغيرهم في مناسبات عدة استعداء (م.ت.ف) أو الدخول بترتيبات خاصة مع اسرائيل، او اية اجراءات تؤدي الى التوطين الدائم للفلسطينيين في الضفة الشرقية. وكان الرب المباشر على ذلك إقالة عبيدات من منصبه في مجلس النواب وكبت الموضوع برمته في الصحافة المحلية. وإذ تدل هذه الامور على شيء، فهي تشير الى وجود تناقض حاد في وجهات النظر بين مستشاري الملك وأعضاء الحكومة الصالية وبين اركان اخرى في المؤسسة السياسية الاردنية، وإلى تململ متنامي لدى الشرق اردنيين حيال طريقة ادارة العسرش للعلاقة بالفلسطينييين وبمنظمتهم ويقضيتهم (٢٣٠). وإذا كانت السياسة الحكومية في الاردن مرشحة للاستمرار كما هي، متجاهلة (م.ت.ف) عمليا، فإن التوتر مرشح للازدياد بدوره في علاقات النظام بالاسرتين الفلسطينية والشرق اردنية على حد سواء، وذلك في وقت لا يملك فيه العرش على الارجح عناصر النفوذ المتقليمي السياسي الاستراتيجي والقوة المالية الاقتصادية الضرورية



# المراجع والهواش

- لا تناقش هذه الدراسة علاقة الاردن بفلسطين بحد ذاتها ولا بالقضية الفلسطينية أو وضع الضفة الغربية، بل علاقته بالفلسطينيين كعنصر داخل وعنصر خارجي.
- عندم محمد المحافظة مسحا للعلاقات بين شرق الأردن وفلسطين في عهد الانتداب. انظر: العلاقات الاردنية الفلسطينية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ١٩٣٩ ١٩٥١، عمان: دار الفرقان ودار عمل ١٩٨٣.
- حول هذه القبائل وانماطها السكنية والاجتماعية \_ الاقتصادية، انظر مصطفى الدباغ، القبائل العربية في فلسطين، بيروت. دار الطليعة، ١٩٧٧. انظر ايضا شرح تقصيل للقرابة بين العشائل الشرق اردنية والفلسطينية في محمد المحافظة، مصدر سابق، الجدول رقم ٢، ص ٢٣٤ \_ ٣٣٩. انظر ايضا خارطة الهجرة الموسمية للرجل في:
- Raphael Patal, The Kingdom of Jordan, Princeton: Princeton University Press على المنافقة الم
- R.T. Antoun, Arab Village: A Social Structural Study of a Transjordanian Peasant Community, Bloomington: Indiana University Press, 1972, p. 27.
- P.J. Vatikiotis, Arab and Regional Politics in the Middle East, London: Croom = "\"
  and Heim, 1984, p. 81
  - ٧ ـ انظرالوصف ق: -

Brig S.A. el-Edroos, The Hashemite Arab Army, 1907–1978, Amman: The Amman Publishing Committee. 1980.

وحول اساليب الأقناع والأرغام التي اتبعها الملك عبد الله، انظر فاتيكيوتيس، الذي يقول ان الملك حكم القبائل من خلال المصالحة والقهر.

Conflict in the Middle East, London: George Allen & Unwin, 1971, p.77

حول قوة حرس الحدود، انقان:

Colin Barnes, The Trans-Jordanian Frontier Force

وايضاً يوسف رجب الرضيعي، ثورة ١٩٣٦ في فلسطين: دراسة عسكرية، بيروت: مؤسسة الابحاث العربية، ١٩٨٣، ص ٨٤ ـ ٩٨ ـ ٩٩

- على المحافظة، العلاقات الاردنية البريطانية، من تاسيس الامارة حتى إلغاء المعاهدة (١٩٢١ ١٩٥٧)، بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٣، ص١٤٧ ١٤٨٨
  - ۱۰ فاتیکیوتیس، مصدر سابق (۱۹۷۱)، ص ۲۰
- Alan R. Taylor, The Arab Balance of Power, New York: Syracuse University

  Press, 1982, p. 25.
  - ٢ ١- توجد رواية عربية لسير المعارك في: الادروس، مصدر سابق، ورواية غربية في.

T.N. Dupuy, Elusive Víctory: The Arab Israeli Wars, 1947–1974, London: Macdonald & Jane's, 1978

والرواية الإسرائيلية الرسمية في: حرب فلسطين، ١٩٤٧ - ١٩٤٨، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٤ (الترجمة العربية). وقد ساعدت القوة العراقية الفيلق العربي على الاحتفاظ بالجزء الشمالي من الضفة الغربية.

-14

Rosemary Sayigh, Palestinians: From Peasants to Revolutionaries, London: Zed Press, 1979, p.99

١٤ محمد المحافظة، مصدر سابق، ص ٢٩٦، انه وجد ٢٥٦, ٣٣٤ شخصا في الضفة الشرقية عام ١٩٤٦ محمد المحافظة، مصدر سابق، ص ٢٩٦، انه وجود عدد اقل من ذلك. انظر مثلاً

Francois Rivier, Croissance Industrielle, dans une Economie Assistee: Le Cas Jordanien, Beirut: CERMOC, 1980, p. 8.

- ١٥ قانون الادارة العامة رقم ١٧، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٥٥، ١٦ آذار (مارس) ١٩٤٩.
  - ١٦ الحريدة الرسمية، العدد ١٠٠٣، ١٦ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٤٩
- ۱۷ الجريدة الرسمية، العدد ۲۰،۱۰۰۶ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۶۹. وكانت خطوة قد اتخذت نحو منح المواطنين في ۳۰ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۶۸، حين صدر قانون الجوازات رقم ۱۹۶۸/۱۰ مما اتاح للحكام العسكريين الاردنيين في الضقة الغربية ولدير دائرة الجوازات في عمان إصدار وثائق سفر صالحة لسنة واحدة للقلسطينيين المتنقلين بين الضفتين. الجريدة الرسمية، العدد وثائق سفر منالخة رنوفمبر) ۱۹۶۸.
- ٨٠ حول تركيب البرللن الجديد، انظر ماضي وموسى، تاريخ الاردن، عمان، ص ٥٤٠. يوجد نص قرار الوحدة في مذكرات الملك عبد الله بن حسين، الاثار الكاملة، عمان، ص ٢٤٦.
  - ١٩\_ ماشي وموسى، مصدر سايق، ص ٤٠ ه
  - ٧٠ ـ المجآميم للضفتين من هلال، مصدر سابق، ص ٨٣

Mordechal Nisan, in Elazar, D.J. (ed), Judea, Samaria, and Gaza: \_\_Y\
Views on the Present and Future, Washington and London:

American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982, p. 195.

Michael Mazur, Economic Growth and Development in Jordan, London: Cropm Heim, 1979, p.34, ff 14 and 15.

وقد أجبرت داشرة الاحصاءات الاردنية تحليلا مشابها. انظر ،تحليل الاحصاءات السكانية، التقرير الثالث». انظر ايضا مازور، مصدر سابق، ص ٨٧.

- ٢٢ مازور، مصدر سابق، ص ٨٧. نيسان، مصدر سابق، ص ١٩٥، يؤكد انتقال ٤٠٠, ٠٠٠ شخص من
   الضفة الغربية الى الضفة الشرقية بين ١٩٤٨ و ١٩٦٧.
- لا يوجد تقدير دقيق لعدد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الشرقية قبل ١٩٤٨. فقد قويت الهجرة الفلسطينية بتشجيع من إقامة إمارة شرق الاردن وجاذبية عمان كمركز اداري واقتصادي، وايضا بسبب شدة الانتداب البريطاني وتصاعد المعراع مع اليهود في فلسطين. وتتراوح التقديرات غالبا بين ٤٠ و ٢٠ ألف شخص. ويمكن تخمين حجم الجالية الفلسطينية المقيمة انطلاقا من القفرة السريعة في عدد سكان عمان، حيث توجه غالبية المهاجرين، اذ زاد عددهم من ٢٠٤٠ عام ١٩٢١ الى ٢٠٠٠ عام ١٩٢١ الى ٢٠٠٠ عام ١٩٢١ و ١٩٥١. ولم تشكل الهجرة الريفية الشرق اردنية عنصرا هاما في هذا النمو. الارقام الاخيرة من محمد المحافظة، مصدر سابق، ص ٢٩٦٠ لم نحسب حساب الهجرة من القرب الى الشرق بين ١٩٤٨ و ١٩٥١، لكنها تبلغ على الارجح حوالي ٢٠٠٠ ، ٣٠ شخص، استنادا الى اسقاطات النمو الطبيعي لكلا الضفتين. فيعني ذلك التقدير ان فلسطينيي الضفة الشرقية عام الى ١٩٥١ بلغوا ٢٠٠٠ ، اي ١٩٤١ الملكة. ويكتسب ذلك التقدير المصداقية عند مقارنته بعدد اي ٩٠٠٠ باللثة من سكان الملكة. ويكتسب ذلك التقدير المصداقية عند مقارنته بعدد الفلسطينيين الموجودين في الضفتين الشرقية والغربية عام ١٩٤٨، اي ٢٠٠ ، ١٩٨٠ شخص. انظر صابغ، مصدر سابق، ص ٩٩٠.

٢٤ هلال، مصدر سابق، ص ٢٠، هامش رقم ١٧، يذكر نسبة ٤٠ بالمئة، استنادا الى تقدير اولي اعلى
 لعدد السكان الشرق اردنين.

Statistical Bulletin, UNRWAPR, May/June 1951, p. 17

٢٦ تتراوح تقديرات عدد سكان عمان. محمد المحافظة، مصدر سابق، ص ٢١٧، يذكر ٢٠٠٠, ٥٠ لكن يذكر ايضا ٢٥٤, ٥٠٠ في ٢٤٠ (ص ٢٩٦). اما هلال، مصدر سابق، ص ٤٩٠ مادش رقم ٨، فيقدم الرقم لعام ١٩٤٣. وقد اظهرت دراسة حكومية عام ١٩٦٠ ان ٣٠ بالمئة من سكان عمان ولدوا في المناطق التي باتت تشكل اسرائيل. فإذا أضيف اليهم مهاجرو الضفة الغربية والسكان القدامي والمواودون بعد ١٩٤٨، ترتفع نسبة الفلسطينيين في عمان ألى أكثر من ذلك بكثير.

٧٧ – هلال، مصدر سايق، ص ٨٩. اُ

٨٢ - هلال، مصدر سابق، ص ٨٩، وایضا ص ٨٩، هامش رقم ٧١.

٢٩- خصصت الحكومة الأردنية ميزانية لعون اللاجدين.

٣٠- مازور، مصدر سابق، ص ٢٥ و ٣٣٠.

٣١- تم قبول الفلسطينيين في الجيش بعد قرار الضم عام ١٩٥٠، لكن ظل التشديد في التجنيد على غير الفلسطينيين (وخاصة البدو)، كما يرجح احد الباحثين،

Shaul Mishal, West Bank/East Bank: The Palestinians in Jordan, 1949—1967, New Haven and London: Yale University Press, 1978.

انظن

\_40

P.J. Vatikiotis, Politics and the Military in Jordan, London Frank Cass, 1967, pp. 17, 26–29.

وهول تجنيد النازحين في القوات المسلحة، انظن

Avi Plascov, The Palestinian Refugees in Jordan, 1948–57, London: Frank Case, 1961, Chapter V.

حول القطاعات الأخرى انظر، مازور، مصدر سابق، ص ٣٠ و ٢١

- ٣٧- إن اكبر مصرف في الاردن هو البنك العربي الذي أسسه عبد الحميد شومان في القدس. ويلعب الفسطينيون دورا مهيمنا في المؤسسات المالية والمصرفية الاردنية، استنادا الى عدة مقلبلات مع شخصيات بارزة في هذا القطاع
- ٣٣ مازور، مصدر سآبق، ص ١٧. حول مهارات المهاجرين ومستويات دخلهم، انظر هلال، مصدر سنبق، ص ١٠٠ و ٢٠٨. وقدر ملحق صحيفة النهار التنموي (بيروت) في ١٣ كانون الثاني (يناير) 19٧٤ حجم هجرة الادمفة نحو اميركا الشمالية وحدها بـ ١٩٧٧ شخص في فترة ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨.
- ٣٤ حسب هال، مصدر سابق، ص ١٠٦، وصلت حصة الضفة الشرقية من الهجرة الى الخارج من ٢٠ بالمئة في الخاسينات الى ٦٠ بالمئة في السنينات.
  - ٣٥- مازور، مصدر سابق، ص ٢٩ و ٣٠ ـ ٣١. هلال، مصدر سابق، ص ١٣٠.
- ٣٦- حددت الاحصاءات الرسمية عدد المهاجرين في ١٩٦١ بحوالي ١٣٠٠٠٠ شخص، منهم ٥٦ بالمئة من النشيطين اقتصاديا. ويؤكد مازور، مصدر سابق، ص ١٩، أن ١٠،٠٠٠ شخص آخر كان قد هاجر قبل حرب ١٩٦٧ لكن يشير طرح الاحصاءات لعدد الاردنيين الوافدين الى البلاد من عدد المغدرين بين ١٩٦١ و ١٩٦٧/١٩٦٦ الى بلوغ اجمالي التدفق الى الخارج ٢٠٠,٠٠٠ شخص. ويشير ذلك الى مغادرة ٢٠٠,٠٠٠ شخص من الاردن في فترة ١٩٦١ ١٩٦٧، نصفهم بغرض العمل او الدراسة ونصفهم من التابعين العائليين.
  - ٣٧ نيسان، مصدر سابق، ص ١٩٥
- ٣٨ عكس ضم الفلسطينيين الى الادارات المدنية رغبة الملك عبد الله مبتقوية الروابط بين قادة الضفتين، ميشال، مصدر سابق، ص ٢٨.
  - ٣٩ مازور، مصدر سابق، ص ٩٠.

- ٤٠ هلال، مصدر سابق، ص ١٣٣. ويطور نقاشه في القصل الثالث.
  - ١٤٠ بالاسكوف، مصدر سايق، ص ٣٦ ـ٣٧.
- ٤٧ .. رزحت غالبية اراضيها المزروعة أو القابلة للزرع تحت الاحتلال الاسرائيل.
- 27 كما يعتقد ميشال، مصدر سابق، ص ٢٦. ويتألقش باحث آخر اساليب آخرى لتامين السيطرة
   لجأت إليها السلطات. إتظر:

Moshe Ma'oz, Palestinian Leadership on the West Bank:

The Changing Role of the Mayors under Jordan and Israel,

London: Frank Cass, 1984, Chapter 2.

- 33\_ علما ان مجموعة سكانية فردية حكمت البائد، هي العائلة الهاشمية نفسها التي اعتبرها بعض شرق الأردنين عنصرا خارجيا. كما توجد جاليات صفيرة اخرى في الأردن، (برزها الشركس/الشيشان.
- مازون مصدر سابق، ص ٨، يؤكد وجود مغراغ كبير في التحديث فيما بين شرق الأردن وعرب
  فلسطين. فكان العرب الفلسطينيون ابناء مدن، مختلطين بالخارج، او اكثر تعلما من عرب شرق
  الأردنء.
- ٣٤٥ محمد المحافظة، مصدر سابق، ص٧٠ ٣٠٨، وهو شرق أردني، يذكر نواحي التفوق الفلسطيني في المجالات التعليمية والسياسية والثقافية والطبية (كعدد الإطباء ونسبة موت الإطفال). ميشال، مصدر سابق، ص ٤ ه، يقيم مقارنة مشابهة. ويذكر بالاسكوف، مصدر سابق، ص ٣٠، الشعور بلاخبن والاستياء. أما أن الفلسطينيين قد نافسوا السكان المحليين بنجاح للحصول على المواقع الاقتصادية والسياسية، فيؤكده:

Charles D. Greameans, The Arabs and the World,

New York: 1963, p. 103

- ٤٧ ميشال، مصدر سابق، ص ٢٨
- ٤٨ ماعون مصدر سابق، ص ٩ ١٠
- ٩٤ هذا هو راي احد ابناء عشيرة شرق اردنية هامة من منطقة إربد، هو سعيد التل، وهو وزير سابق وشقيق رئيس الوزراء السابق وصفي التل. انظر دالاردن وفلسطين، عمان، دار الجليل، ١٩٨٤، ص ٣٧.
- دراسة تفصيلية للمساهمة السياسية الفلسطينية في الأردن، انظر بالسكوف، مصدر سابق.
   وحول النشاط الحزبي في الضفة الغربية، انظر:

Amnon Cohen, Political Parties in the West Bank under the Jordanian Regime, 1948-1967, Ithaca and London: Corenii University Press, 1982.

- ١٥ـ ماعـوز، مصدر سابق، ص ٧٠، يؤكد ذلك بصورة غير مباشرة حين يكتب ان «احد» التهديدات للشرعية السياسية جاء من القاسطينيين المقهورين.
- o ۲ انغاز فاتیکیوتیس، مصدر سابق (۱۹۹۷) و ۱۹۹۷ امتار ماتیکیوتیس، مصدر سابق (۱۹۹۷) و انتاز فاتیکیوتیس، مصدر سابق
- بلاسكوف، مصدر سابق، ص ٩٧، يذكر ان فلسطينيين كثيرين تحمسوا للخدمة العسكرية بسبب
   المعاش المنتظم، لكنهم لم يقبلوا على الجيش بسبب التمييز ضد سكان المدن والفلسطينيين (كما
   اكد قائده آنذاك الجنرال جون غلوب باشا).
- وما وصلت نسبتهم الى ٤٠ بالمئة في ١٩٦٧، لكنها لم تزد عن ١٥ ـ ٢٠ بالمئة حتى في وحدات المشاة
   (وكانت وحدات الدروع شرق اردنية/بدوية بالكامل تقريبا). انظر العقيد سعد صليل، «شهادات
   من معركة الكرامة»، شؤون فلسطينية، العدد ٨، ص ٢٠٧

  - ٥٦- مازور، مصدر سابق، ص ١١١
- ٥٧- نيسان، مصدر سابق، ص ١٩٤، يكتب ان ضم الضفة الغربية اضاف السكان والارض والمكانة الي

- الاربن. فالتيكيوتيس، مصدر سايق (١٩٦٧)، ص ١٠، يذكر ان ١٠٠,٠٠٠ فلسطيني انضم الى قوة العمل الاربنية في ١٩٤٨.
- ٨٥- سميح شبيب، دم. ت. ف. ـ التطور وصراع الارادات»، شؤون فلسطينية، العدد ١٥٣/١٥٢، تشرين الثاني/كانون الاول (نوفمبر/ديسمبر) ١٩٨٥، ص ٣٠
  - ٥٩- لناقشة حول السياسات العربية الاقليمية في هذه الفترة، انظر:

Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Jamel 'Abd al-Nasir and His Rivals 1958-1970, New York: Oxford University Press, 1978 (Third Edition)

و تايلور، مصدر سابق.

- اً ١٠- يعبر كين مصدر سابق، ص ١١٥، عن هذا الراي
- ٦١- يرى مراقب أن أنشاء م. ت. ف. كان طريقة العرب للتهرب من مشكلة المياه. انظر:

John Cooley, The War Over Water, Foreign Policy, Washington, D.C.

Winter 1983, p. 15

- ٣٣ انظر رسالة تكليف وصفي التل رئيسا للوزراء، في «الوثائق العربية» ١٩٦٠، بيروت: الجامعة الاميكنية في بيروت، لا تاريخ، ص ٣٠ ٣٠. وشرح الملك رايه لاحقا في رسالة الى عبد الناصر في ١٤ تموز (يوليو) ١٩٦٦، مؤكداً ان م. ت. ف. كانت ستملا «الفراغ في الهيئات الدولية وتبقي القضية الفلسطينية حية في عقول الناس، وستنظم وتعبىء طاقة الفلسطينيين خارج الاردن، «اليوميات الفلسطينية» المجلد ٤/٥، ص ٣٣٧
  - ٦٣- انظر روايات المواقف الاردنية في كوهين، مصدر سابق، وبالسكوف، مصدر سابق.
- ١٩٤٠ عن الميثاق القومي النظمة التحرير. النص في «الوثائق العربية» ١٩٦٤، ص ٨٠. وتم تعديل هذه المادة لاحقا. انظر النص الكامل ف:

Richard Nyrop (ed), Jorden: A Country Study, Washington, D.C.: The American University, 1980, Appendix D.

- حمن القمة الى الهزيمة مع الملوك ورؤساء الدولة،، بيروت: دار المودة، ١٩٧١. انظر ايضًا عيسى
   الشغيبي، «عشر سنوات من الصراح بين النظام الاردني ومنظمة التحرير الفلسطينية»، شؤون فلسطينية، العدد ٤٤/٤١، كانون الثاني/شباط (بناير/فيراير) ١٩٧٥
- ١٤٠ انظر نص رسالتين سريتين من الحسين ألى عبد الناصر في ١٠٠ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٦٥ و ١٤ تموز (يوليو) ١٩٦٥. كما إصدرتهما وكالة الإنباء الاردنية. «اليوميات الطسطينية»، المجلد ١٤٥٥. ص ٢٣٨ \_ ٢٣٩
- ٣٦٧ تصريحات رسمية في «اليوميات الفلسطينية»، المجلد ٤/٥ حول القمع، انفار ميشال، مصدر سابق، ص ٧١
- ٨٦- قدم أمين عام الامم المتصدة يوشانت تقريرا اوليا في ١٦ تشرين الثاني (نوفمبر)، قدّر فيه ان
  الخسائر المدنية بلغت ٨ قتل وتدمير ١٢٥ منزلا ومدرسة وعيادة. «اليوميات الظلمطينية»، المجلد ٤/٥، ص ٢١٩
- ٦٩ حول موقف م. ت ف. اشظر تصريح الشقيري، اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٩/٤ ص ٢١٩ وحول الاعتقالات انظر المصدر السابق، ص ٢٤٨
- ٧٠ صدر القرار في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٦، بعد حادثة المسوع بعشرة ايام. نص القانون المؤقت رقم ١٩٦٦/١٩٦٦ في الجريدة الرسمية، ص ٢٤٦٤
- ١٧- تقرير ديو. بي. آي.، في ٢٩ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٦٦، ذكر أن قنابل انفجرت في مكتب رئيس الوزراء وصفي التل وفي املكن اخرى. لكن الناطق الحكومي نفى ذلك. اليوميات. الفلسطينية، المجلد ١٤/٥، ص ٧٨٧. وانفجرت عبوات اخرى في القدس في ٢ كانون الثاني (يناير) ١٩٦٧، وفي عمان في اليوم التالي. المصدر السابق، ص ٢٩١٠ و ٢٩٢٧
- ٢٧ اليوميات الفلسطينية، المجلد ٤/٥، ص ٢٩٦. تكر وجود فرق الاغتيال السورية للمرة الاولى في
   ٥ كانون الثاني (يتاير) ١٩٦٧. المصدر السابق، ص ١٩٩٥

٧٣ حول هذا السبب الذي دفع العرب الى تأسيس م. ت. ف. انظر.

Riyad Rayyes and Dunia Nahhas, Guerillas for Palestine, London:

Croom Helm, 1976, pp. 16-17

وقد علق احد قادة وقتح»، خليل الوزير (ابو جهاد) في مقابلة ان وم ت. ف. فللت مشلولة استة بعد تاسيسها، وثم منعت من اتخاذ خط مستقل». مقابلة مع احمد سيف، شؤون فلسطينية، العدد ١٥٣/ ١٥٣، ص ٦. ويؤكد سعيد التل، مصدر سابق، ص ٤٤، ان رئيس الوزراء الاردني السابق قاسم الريماوي اكد له ان القيادة العربية الموحدة قدرت انها لن تكون مستعدة للحرب سوى في بداية السبعينات.

٧٤ حسب أحد قادة رفتح، خالد الحسن (ابو السعيد). انقلن:

Helena Cobban, The Palestine Liberation Organization: People, Power and Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 30

٧٥ ـ مقابلات مع اعضاء في م. ت. ف.

مقابلة مع مسؤول فلسطيني كبير سابق في حزب البعث. انظر ايضا كوبان، مصدر سابق، ص ٣٧ مطابق، ص ٣٧ مطابق، ص ٩١ مطابق،

Anthony Cordesman, Jordanian Arms and the Middle East Balance,

Washington, D.C.: Middle East Institute, 1983, p. 38

انـظر مثلا المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء وصفي التل في ٧ كانون الثاني (يناير)
 ١٩٦٧ ، حيث هلجم عبد الناصر. اليوميات الفلسطينية، المجلد ٤/٥، ص ٢٩٦

٧٩ \_ آربيه ويودفات، مصدر سابق، ص ٢٣

٨٠ مقابلة مع محرر صحيفة أردنية.

٨١ ـ يتضبح ذلك من قراءة اسماء كبار المسؤولين منذ ١٩٥٠ . ويشير ميشال، مصدر سابق، ص ٦٣٠ ، الى
 هذه النقطة، وكذلك نيسان، مصدر سابق، ص ١٩٦ و ١٩٧ .

٧٨. كما يتضح من تصريحات اشخاص قياديين في هذه المجموعة، ومن نقاش نيسان، مصدر سابق، ص ١٩٦، حيث يتحدث عن «التماسك الثلبت الذي نشا في الدوائر الحاكمة الأردنية بين القوى التقليدية في الضفة الشرقية والعناصر الفلسطينية». لكن انضم العديد من شبان هذه المجموعة الى الفدائدين. حسب مقابلات عدة مع بعضهم. ويوجد مثال بلينة الزعيم محمد داود، الحلكمة العسكري ورئيس وزراء الحكومة العسكرية خلال مواجهة أيلول (سبتمبر) ١٩٧٠، التي ناشدت والدها بواسطة اذاعة مفتح، ليستقيل من منصبه .. وذلك ما فعله بعد بضعة أيام. انظان

Black September, Beirut: PLO Research Centre, 1971, pp 77-8

٨٣ يتضح ذلك، أولا، من حقيقة أن الكثير من الذين اعتقلتهم قوى الأمن الأردنية كانوا في المخيمات، في أواشل السبعينات. حسب مقالبالات مع بعض العاملين في التنظيمات، وحسب البيانات الفلس طينية لتلك الفترة. ويتضبح ذلك، ثانيا، من حقيقة أن اثنين على الإقل من المعارضين الاسلاميين انتخبوا الى مجلس النواب في ربيع ١٩٨٤ بقوة أصوات المخيمات. حسب مقابلات مع نقابيى وأعوان أحد المرشحين، وحسب تحليل صحفي.

٨٤ ـــ هلال، مصدر سابق، ص ٢٠، هامش رقم ١٢

Meron Benvenisti, The West Bank Data Project: A Study of Israel's Policies, Washington and London: The American Enterprise Institute Studies in Foreign Policy, 1984, Table 3, p. 4

٨٦ الرقم من مازور، مصدر سابق، ص ٨٧

٧٠ يقترح ذلك الاستنتاج ايضا تقرير دائرة التطوير الحضري لعمان، عام ١٩٨٤، ص ٧
 (بالانكليزية)، الذي يؤكد أن المناطق الريفية (الشرق أردنية أساسا) قد احتفظت بغالبية نموها السكاني الطبيعي.

۸۸ مازور، مصدر سابق، ص ۹۱

٨٨ ـ يوجد حوالي ٢٥٠,٠٠٠ فلسنطيني في الكويت، و ٢٠٠,٠٠٠ في السعودية، اكثرهم من حملة

\_^4

الجنوازات الأردنينة، وينؤكد صنعة الرقم الأعلى لعدد المهلجرين كونه يفسر إسقاطات الزيادة الطبيعية لسكان الضفة الغربية.

٩- تقترح روزماري صايغ هذا الرقم، استنادا الى دراسة غير منشورة حول اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان، بناء على كشف ميداني. ولمح السفير الاردني الى الكويت، بشكل غير مباشر، الى صحة الرقم
الاعلى حين نفى خبر إلغاء جوازات ٢٥ الف اردني. اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥، ص ٢

٩١ ... أرقام وكالة الغوث في:

UNRWA in Jordan: Current Situation and Suggested Course of Action,

Amman: Royal Scientific Society, Economics Department, May 1980, p. 2, ff 1

٩٢ مقابلات مع المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين ومع المهاجرين. وقد لاحفلو في العهد، الامير حسن (في مقابلة في آذار/مارس ١٩٨٤) نمو حركة المودة، لكن لم يتاكد هل كانت تلك حركة دورية ام انها عكست نقلة سداسة.

٩٣ . مقابلة مع خبير ف دائرة التطوير الحضري لعمان.

١٩. حول العلاقات والمجابهة، انظر محجوب عمر، «ايلول في جنوب الاردن»، شؤون فلسطينية، العدد الاردن»، شؤون فلسطينية، العدد الاردنة الإول (اكتوبر) ١٩٧٧. ومقابلة مع مسؤول في م. ت. ف. حول الاصابات، انظر تقرير جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بوارشي والهندي وموسى (محررين)، «المقاومة الفلسطينية والنقالم الاردني»، بيروت مركز الابحاث (م. ت. ف.)، ١٩٧١، ص ٢٠٥

١٠٥٠ انحصى الوجود الفلسطيني في الجنوب غالبا في العقبة والكرك، الأولى ميناء رئيسي والثانية بلدة تجارية وزراعية مرتبطة بصناعة المعادن ايضا. توجد ملاحظات حول الجنوب في محجوب عمر، مصدر سابق، و

#### Peter Gubser, Politics and Change in al-Karak, Jordan

London: Oxford University Press, 1973

٩٦ يضم مخيم البقعة، مثلا، ٥٠٠, ٥٥ نسمة، حسب تقرير دائرة التطوير الحضري، ص ٩. ويزيد
 ذلك بكثير عن عدد سكان المدن الشرق اردنية القديمة المنشا كالسلطومادبا.

 مقابلات. ورد في احداها مثال خريجي الجامعات من حملة شهادتي الملجستير والدكتوراه الذين يعملون كسائقي اجرة وحراس.

٩٨ حول احبوال هذه المخيمات، انظر حياة ملحس ياغي، مشاكل اللاجلين في مخيمات الاردن،،
 شؤون فلسطينية، المدد ٣٥/٥٤، كانون الثاني/شباط (يثاير/فبراير) ١٩٧٦، ص ١٠١٠، ٢٢١

٩٩ انظر وتقرير خاص: خطة التنمية الثلاثية في الأربن، ١٩٧٣ ـ ١٩٧٥، شؤون فلسطينية، العدد
 ١٤ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٧، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٩

 ١٠٠ هذا هو هدف دائرة التطوير الحضري في امائة العاصمة، عمان. انظر تقرير الدائرة ومقابلات مع بعض خبرائه.

Rami Khouri, Jordan Valley Development, London: Croom Helm, 1982 ١٠١\_ انظل

١٠٢ ـ التقرير الخاص، مصدر سابق، ص ٢٠٦

١٠٣ مقابلات

١٠٤ حول الإدارات المدنية في الضفة الغربية، انظر ماعوز، مصدر سابق

١٠٥ ـ مقابلات

١٠٦ دفع ذلك الحكومة الى فرض القبود على الموظفين الراغبين بترك الخدمة، بهدف عدم تشجيعهم على
 المغادرة بل حثهم على البقاء

١٠٧ علماً أنْ الملك أكد في مقابلة في اواخر ١٩٦٦ أن «اكثرية» جنوده كانوا فلسطينيين. اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٩٣٤ ص ٣٣٨

١٠٨ ـ مقابلات. انظر ايضا:

McLaurin and Jureidini, Jordan: The Impact of Social Change on the Role of the Tribes, Washington, D.C.: Praeger, Washington Papers, No 108, 1984, p 62

- اما تاكيد الملك عام ١٩٧٣ بان نصف الجيش كان فلسطيني، فهو مستبعد. انظر «الحسين بن طلال، ٢٥ عاما من التاريخ»، (مجموعة خطب الملك)، المجلد الثالث، عمان، لا تاريخ، ص ٢٠١
- ٩٠ ١ـ يمكن التوصل الى تقدير القوة الفلسطينية بشكل غير مباشر، من خلال تقدير اجمالي القوة البشرية شرق الأردنية المتوافرة نظريا للخدمة العسكرية، ثم طرح ذلك من الحجم الثابت للجيش. اما التقدير لعام ١٩٦٨، فجاء في صليل، مصدر سابق، ص ٢٠٨
  - ١١٠ كما يتضح ذلك من اسماء كبار الضباط. وايضا مكلورين وجرديني، مصدر سلبق، ص ٢١٠
- ١١ دخل بعض اللاجئين الخدمة العسكرية في بعض دول الخليج العربي كعناصر عادية، وخصوصا في اتحاد الإمارات العربية.
- ١١٧ـ ثبت ان داود لم يكن موثوقا، اذ استقال من منصبه وانضم الى عرفات في إدانة العرش بعد ايام قلبلة فقط من تعبينه.
  - ١٩٣ ... كما يلاحظ ايضا نيسان، مصدر سابق، ص ١٩٦
- D.L. Prince, Jordan and Palestinians: The PLO's Prospects,

Conflict Studies, No 66, December 1975, p. 11

- ١١ تمثل احد الاستثناءات بمصطفى دودين، الذي إقام بالضفة الغربية بعدة سنوات بعد ١٩٦٧.
   لكنه مقيم دائم في عمان الان لان تصريحاته المؤيدة للأربن إثارت غيظا شديدا في الضفة الغربية،
   مما منع عويته البها.
- ١٦ يبرهن على استمرار النشاط السياسي للنازحين فرض نظام منع التجول في عمان في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٦٦، غنع انتشار المظاهرات من الضفة الغربية. اليوميات الفلسطينية، المجلد ٤/٥، ص ٧٣٧
  - ١٧ ١٠ حسب مستشار اقتصادي للديوان الاميري في مقابلة خاصة
    - .١١٨ انظر الخطط التنموية المتعاقبة.

-115

- ١١٩ التركيـز هنـا هو على الربود تجـاه النشـاط السيـاسي، علمـا أن النقابات، والتي يتمثل فيها الفلسـطينيون بقوة، تعرضت لقيود قانونية متنوعة، بما فيها شروط حكومية تحدد العضوية وحقوق التصويت.
- ٢٠ يعتبر افراد هذه القوى، بما فيها دائرة المشايرات، اعضاء في القوات المسلحة. انظر قانون ادارة
   المشايرات العامة رقم ١٩٦٤/ ٢٤/ ، الجريدة الرسمية، ١٩٦٤، ص ١٢٩٠
- ١٢١ تتحدث بعض المصادر (كالميزان العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في
  لندن) عن ١٠ ١ الف رجل في القوى شبه العسكرية، لكن لا يشمل ذلك المخابرات. ويقترح
  الادروس، مصدر سابق، ص ٥٠٠، الارقام لحجم القوى عام ١٩٧٠
- Jordan Special Report, Journal of Defence and Diplomacy, p. 35
  - ١٢٢ استنادا الى الإسماء الواردة في المصادر العلنية المنشورة وفي المقايلات.
- ١٢٤ لعبت قوة الأمن العبام دورا نشيطا في دعم الجيش خلال المجلبهات العسكرية، وخاصة خلال البادل (سنتمبر) ١٩٧٠، بقضل تدريبها وتنظيمها وتسليحها.
- ١٩٦٠ بقي حوالي ٢٠٠, ١٩٦٠ شخص في الضفة الغربية بعد حرب ١٩٦٧. مازور، مصدر سابق، ص ٨٧.
   وخسى الاردن ٤٣ باللغة من دخله القومي، بما فيه، مثلا، ٩٠ باللغة من دخل السياحة و ٤٥ باللغة من المساحة المزروعة بالخضار و ٢٥ باللغة من المساحة المزروعة بالحبوب. انظر:

Peter Mansfield, The Middle East, London:

Oxford University Press, 1973 : Fourth Edition«, p. 397

١٣٦ تقر غالبية الأدبيات الصادرة باهمية حرب ١٩٦٧ بتشجيع النمو السريع لحركة الفدائيين
 الفلسطينيين. انفار مثلا: كوبان، مصدر سابق، و

Bard O'Neitl, Armed Struggle in Palestine: An Analysis of the Palestinian Guerilla Movement, Boulder, Co.: Westview Press, 1978

Edgar O'Ballance, Arab Guerilla Power, London: Faber and Faber, 1974

١٢٧ - امرت القيادة العربية الموحدة (التي انشاتها القمة العربية الأولى عام ١٩٦٤) جميع الحكومات العربية باعتقال اعضاء دفتح، الريس ونحاس، مصدر سابق، ص ٣٠٠. واشتكت دفتح» من القمع العربي في مذكرة موجهة الى القمة العربية الثالثة عام ١٩٦٥، طالبة بانهاء ذلك الوضع. الوثائق القلسطينية العربية لعام ١٩٦٥، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص ١٨٦٠، وتكرت دفتح» أن انهاء دالقمع العربي، تحديدا بعد حرب ١٩٦٧ كان احدى نتائج الحربي الإيجابية. فتح، دالثورة الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي، في دروس وتجارب ثورية، لا ناشى لا تاريخ، ص ٨٥.

١٧٨ يوجد أفضل تحليل لهذه الظاهرة في اللغة العربية في جميل مطروعل الدين هائل، المتظام الاظليمي
 العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٧٩، ص ٨١ - ١٠٢ و في اللغة الانكليزية.

Found Ajarmi, The Arab Predicament, Cambridge:

Cambridge University Press, 1982

١٢٩ سـ مطر وهلال، مصدر سابق، ص ٩٦

• ١٣٠ ـ يكتب بلحث اردني ان قرار الملك حسين دخول حرب ١٩٦٧ كان مسؤولا عن هذا التطور. سعد ابو ديه، صنع القرار في السياسة الخارجية الاردنية، عمان، ١٩٨٣ ، ص ١٩٣

Clinton Bailey, Jordan's Palestinian Challenge, 1948-1983

۱۳۱\_ انظن

Boulder, Co.: Westview Press, 1984, p. 42

١٣٢ - المصدر السلبق، ص ٣٩. وتؤكد المصادر الفلسطينية الموقف المتعلطف الاولي للهدو. مقابلة مع مسؤول في م. ت. ف. انظر ايضا عمر، مصدر سابق.

١٣٣ حول الاستراتيجية الفلسطينية في هذه المُرحلة، مقابلات مع مسؤولين في م. ت. ف.، و فتح، دالثورة الفلسطينية: أبعاد وقضاياً، لا ناش لا تاريخ، ص ٢٩ ـ ٣٢. انظر ايضا كوبان، مصدر سابق، ص ٣٧ ـ ٣٨، و

David Hirst, The Gun and the Olive Branch, London Faber and Faber, 1977, p. 281 ۱۳۶ عبس بيان الحكومة في ٩ شياط (فبراير) ١٩٧٠، مثلاً، عن السياسة الاردنية. النص في الوثلاق الاردنية ١٩٧٠، عمان: دائرة المطبوعات، ١٩٧١، ص ٣١ ـ٣٣

۱۳۰ ـ تقییم دوبوي، مصدر سابق، ص ۲۵۲ و ۳۰۰

١٣٦ـ كمسا يتضبح من الروايسات في كتـابي دوبـوي والادروس، ومن «الكتـاب السنــوي للقضيــة الفلسطينية»، للاعوام ١٩٦٧، ١٩٦٨، و ١٩٦٩، يروت. مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

١٣٧- يتضبح موقف الصباط بوضوح في رواية صايل، مصدر سابق. ومن:

Abu lyad (with Eric Rouleau), My Home, My Land, New York: Times Books, 1981, pp. 57-8.

١٣٨ هذا هو ايضا راي الإدروس، مصدر سابق، ص ٤٤٢

• ١٤٠ عضو اللجنة المركزية لحركة وفتح»، ابو إياد، مصدر سابق، يؤكد ان ٢٠٠، ٥ متطوع قدم خلال ٨ ٤ ساعة.

١٤١ ـ حسب سعيد التل، مصدر سابق، ص٥٧ ـ ٥٨، شكل هذا نقطة تحول في موقف الجيش الأردني

تحاه الفدائس.

١٤٢\_ يعلق احد المراقبين ان سلطة م. ت. ف. وازت سلطة العرش بنهاية ١٩٦٨

ubinstein, Red Star on the Nile

ton: Princeton University Press, 1978, p. 57 Sahilyeh, The PLO After the Lebanon War and London: Westview Press, 1986, p. 116

-124

£14. للمزيد حول الصراع السياسي، انظر الهندي، بوارشي، موسى، مصدر سابق، ص٣٣ ــ ٣٧ ــ ٢٥ ــ ١٩٦٨ و جي « 14. انتظر النصوص في «الوثــائق القلاسـطينية العربية» للعامين ١٩٦٨ و ١٩٦٨ و في «

العربية، ١٩٧٠

١٤٦ انظرمثلا.

adi, Basic Documents of the Palestine Resistance PLO Research Centre, 1971

١٤٧ ـ تذكر عدة حالات لمثل هذا الضغط في:

3now, Husein: A Biography, London: Barrie and Jenkins, 1972

18/ حضر الملك ووفي العهد وقائد الجيش ومدير المخابرات هذا الاجتماع الوزاري. حول الـ انظر والوثائق الاردنية، ١٩٧٠، ص ٣١ - ٣٣

٩٤ - حول مقدمات مواجهة حزيران (يونيو) ١٩٧٠ انظر الهندي وبوارشي وموسى، مصدر سا
 ٩٥ - ٤٥ - اللقى الملك خلال هذه الفترة بأعيان القبائل وزار وحدات الجيش وخاطبها مرار «الوثائق الاردنية» ١٩٧٠، ص ٤٤، ونصوص الرسائل الموجهة الى الجيش في المجلد ذاته

• 10 منظر عباس مراد، الدور السياسي للجيش الأردني، ١٩٧٦ -١٩٧٣، بيروت: مركز الابحاث ف.)، ١٩٧٤، من ١٩٧ و كير، مصدر سابق، ص ١٤٢

اه ١- بدات حملة الجيش فعليا في ٤ ايلول (سبتمبر) حين طهر الجيش الجنوب من الوجود اا انظر الهندي وبوارشي وموسى، مصدر سابق، ص ١٤٧ - ١٥٠، وعمر، مصدر سابق.

 ٢٠١٠ يقدم الأدروس، مصدر سابق، ص ٤٤٩ ـ ٢٧٤، رواية مفصلة للعمليات العسكرية، وكذك الهندي و بوارش وموسى، مصدر سابق.

٣٥ ١ حول الإصابات، انظر كير، مصدر سابق، ص ١٥٠. وايضًا تقرير جمعية الهلال الاحمر الفلد في الهندي وبوارشي وموسى، مصدر سابق، ص ١٣٧ - ١٣٨

104 ـ خَاطَب اللّكُ الأمة مرارا، اضافة الى توجيه الرسائل والزيارات الى الجيش والعشائر، مد استحالة قبول اي فقدان اضافي للسيادة ومشددا على التزامه بالقضية الفلسطينية، فيما لا المقاومة للفوضي العامة في البلاد. كان هذا هو التشديد في اربعة خطابات جامت خلال ٨ سبق ١٧ ايلول (سبتمبر) ١٩٧٠. انظر مجموعة الخطب، مصدر سابق، المجلد الثالث.

٥٥ ١\_ يوجد إقرار فلسطيني بذلك في مراد، مصدر سابق، ص ١٢٩

١٥٧٦ انظر مثلا افتتاحية مجلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الهدف، ١٩٧١/٧/٢٤

١٥٧ ـ كان ذلك «مكتب شؤون الأردن»، الذي أسسه صلاح خلف (أبو إياد)، انظر ابو اياد، مصدر ص ٩٥. اغلق المكتب في ربيع ١٩٨٣، وعاد ذلك جزئيا الى اشتراك مديره في انشقاق «فتح»، الى رغبة «فتح» بتقديم بادرة حسن نية الى الاردن. سحلية، مصدر سابق، ص ١٤٣

10/ مقابلات مع ضباط في م.ت. ف. بدات الحملة حقيقة في اوائل 1971. انظر شكوى الملك الى الاردني في ١٣ نيسان (ابريل) 1971، النص في «الوثائق العربية» 1971، ص ٢٦٩ ــ ٢٧٢ ــ ٢٧٢ الجيش الأردني حاجزا أمنيا عند الحدود السورية لمنع التسلل: انظر الرواية الشخصيـ خالد الهجوج، قائد اللواء ٤٠ المدرع، ص ٢

١٥٩ ـ اتهم الناطق الرسمي الاردني دفتح، بترتيب دمخطط ارهابي، لتقويض الاردن. النصل في ا الفسطينية العربية ١٩٧١، ص ١٩٠٠ . حول نشاة وعمليات منظمة ايلول الاسود، انظر الإ مصدر سابق، القصل السادس. وايضا الريس ونحاس، مصدر سابق، س ٥٨ ـ ٣٣. وأيث lart, Arafat: Terrorist or Peacemaker? London:

rick and Johnson, 1984, pp. 337-8

```
١٦٠- البيان الفلسطيني في مجلة م. ت. ف. الرسمية، فلسطين الثورة، ٢٧٣/٢/١، توجد رواية كاملة
في أبو اياد، مصدر سابق، ص ٩٩ – ٢٠١. و هارت، مصدر سابق، ص ٣٥٧ – ٣٦٠
```

١٦١.. مُؤْتَمْر صَحَقَي عَقَدَه عَرِفَات. اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥، ص ٩. وتمثل تدبير آخر بإلغاء جوازات المنتمين الى م. ت. ف. يصعب تقدير العدد المحدد، لكن اثير رقم ٢٥ الف في ١٩٧١. وجد ٢ ، ٥ ، ٧ شخص على القائمة السوداء بعد مضى ١٣ سنة، حسب أحد المصادر

Reinhardt Marx, Asylrecht Baden Baden: 1984, pp. 250-1

77 آ… استنادا الى نشرة دفتح»، حصاد العاصفة، كما جاء في اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٤، ص٢٣٣. 177— ان الاحكام العرفية مفروضة لغالبية المدة منذ ٢٣ سنة. انظر:

Country Reports on Human Rights Practices for 1983

Washington, D.C.: US Dept. of State, pp. 1305 and 1307

١٦٤. جامت حالة الشنق الأولى في ٧ تموز (يوليو) ١٩٧١، ثم تبعتها ثلاث حالات اخرى في ٢٩ من الشهو ذاته. اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٤، ص ١٣٧. وشنق خمسة رجال آخرين بين ١٤ أيلول (سبتمبر) و ٤ تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٧١. شؤون فلسطينية، العدد ٥، تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧١، ص ٢٠٠١. كانت الحالة الخامسة عشر والإخيرة المعلنة في ١ كانون الثاني (يناير) ١٩٧٧ اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٧، ص ١

١٦٥ الكتاب السنوى للقضية الفلسطينية ١٩٧٣، ص ١٦٤

١٦٦هـ المصدَّر السابقُّ، ص ١٦٤. اعلن عن علو آخر في ٣١ تشرين الاول (اكتوبر).

١٩٦٧/١٢/٩ كوبان، مصدر سابق، ص ٤٧ . بتاريخ ١٩٦٧/١٢/٩

١٦٨ - انظر بيان فتح وقائمة التنظيمات المدعوة الىالاجتماع الوثلاق الفلسطينية العربية ١٩٦٨ ، ص١

١٦٩ ـ اكد ذلك مسؤول في م. ت. ف. في مقابلة خاصة.

١٧٠ مقابلة مع عامل في مكتب الشؤون الاجتماعية.

1٧١\_ عارض أحد أعضاء اللَّجِنة المُركزيَّة لحركة «فتح»، هو محمد يوسف النجار (أبو يوسف)، استمرار وجود كتبية جيش التحرير في الأردن في أوائل ١٩٧٣. اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٧٠ ص ٢٨

١٩٧١ مقابلة مع الصحيفة المغربية والأنباء، في ٤ تموز (يوليو) ١٩٧١

١٧٧ علما أن هيئات رسمية أردنية ظلت تصر أن الاردن وحده يمثل فلسطينيي المملكة. أنظر مثلا بيان البرئان الاردني الصادر في ٨ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧١. كما جاء في أذاعة عمان ونقل في اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٤، ص ٦٧٣

١٧٤\_ مقابلات مع ضباط في جيش التحرير و م. ت. ف.

١٧٥ ــ ارقام غير رسمية قدمها اعضاء المكتب في بيروت. انظر:

Rashid Khalidi, The Palestinians in Lebanon: The Social Repurcussions of Israel's Invasion, The Middle East Journal, Washington, D.C. Vol. 38, No 2, Spring 1984, p. 257

١٧٦\_ انظر نص الاقتراح في والوثائق الاردنية، ١٩٧٢، ص ٩ - ١٠

١٧٧\_ اولت خطة التنمية الثالثية اهتماما خاصا، على سبيل المثال، لنقل مخيمات اللاجئين واعلاة توطين سكانها ـ وحمل ذلك دلالات امنية وسياسية واضحة. انظر التقرير الخاص، مصدر سابق، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٦

١٩٧١ صحيفة الراي الاردنية، ١٩٧١/٩/٨

١٧٩ كانت اسرائيل تحاول، في الوقت ذاته، أن تخلق الحقائق السياسية الجديدة في الضفة الغربية،
 من خلال تنظيم الانتخابات البلدية الاولى تحت الاحتلال، في آذار (مارس) ١٩٧٢. اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥٥٠ ص ٣٥٥٠

١٨٠- توجد تعليقات وتحليلات فلسطينية تفصيلية لمشروع الملك في مشؤون فلسطينية،، العدد ٩، ايلر

- (مايو) ۱۹۷۲، ص ۲۳۱ ـ ۲۲۷، والعدد ۱۰، حزيران (يونيو) ۱۹۷۲، ص ۵۰ ـ ۷۰
  - ١٨١\_ انظر المقتطفات في اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥، ص ٢٨٤ ٢٨٥ و ٢٨٩
    - ١٨٧\_ اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥، ص٢٩٣
  - ١٨٣- انظر نص البيان النهائي للمؤتمر في «الوثائق العربية» ١٩٧٧، ص ٢٢٠ ـ ٢٢٢
- ١٨٤ـ استنبادا الى قراءة البيانيات الرسمية للجانبين ولجداول العمليات العسكرية الفلسطينية في اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥، ص
- ١٨٥ ما زال المسؤولون الاردنيون يصرون على أن مشروع المملكة العربية المتحدة كان ولا يزال صائبا.
   مقابلات مسؤولين كبار.
- ١٨٦ ارتبط هذا القرآر بموت صاحب الفكرة الرئيسي، وصفي التل. انظر هاني حوراني، والاتحاد الوطني، وشكل السلطة الراهن في الأردنء، شؤون فلسطينية، العدد ١٤، تشرين الاول (اكتوبر)، ص ٤٩ ٨٨
  - ١٨٧- انظر الاتهامات الرسمية الصادرة عن م. ت. ف. اليوميات الفلسطينية، المجلدان ١٥ و ١٦
- 1144 اصدر متنظيم ثوري، مزعوم داخل الجيش الاردني بيانا في ٢ ايار (مايو) ١٩٧٧، بينما صدر بيان آخر عن تنظيم مشابه اللضباط الاحرار في فتح، في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٧٧
  - ١٨٩\_ نص البيان النهائي في «الوثائق الفلسطينية العربية» ١٩٧١، ص؟
  - ١٩- اذاعة عمان، كما نقل في اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٤، ص ٦٢٣
- ١٩١- حول الاقتراح، انظر روبنشتاين، مصدر سابق، ص ٣١٤. واكتفى عضو اللجنة التنفيذية في م.
   ت. ف. بالتعليق أن المنظمة «ستنظر في الأمن، اليوميات الفلسطينية، المجلد ١٥، ص ٣٨٩
  - ١٩٢- انظر نص البيان النهائي في الوثائق الفلسطينية العربية ١٩٧٣، ص ٦
- 19٣- علماً أن الملك وضَّح في أكثر من مناسبة أن م. ث. ف. لا يمكنها التفاوض بشان «مصبر الضفة الفربية» ولا حتى مستقبل الشعب الفلسطيني».

#### US News and World Report, September 2, 1974

- 1918 عصام سخنيني دالكيان الفلسطيني، ١٩٦٤ ــ١٩٧٤»، شؤون فلسطينية، العدد ٤٧/٤١، كاتون الثاني/شباط (يتاير/فبراير) ١٩٧٥، ص ٧٠
  - 190- نشرت صحيفة النهار اللبنانية هذه المقررات في ٤ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٧٣/
- ٩٩٦ كما يتضح، مثلاً، من خطاب الملك امام البرغان في ٢ كانون الاول (ديسمبر)، حين امتنع عن ذكر م. ت. ف. او مسالة التمثيل. النص في «الوثائق العربية» ١٩٧٣، ص ١٥٩ - ١٦٤
- ١٩٧- اتضح ذلك في موقف الملك بانه هو الذي يتكلم باسم الضفة الغربية، وليس م. ت. ف.، علما انه لم يعملون اشتراك م. ت. ف. بمؤتمر جنيف للسلام او تمثيلها لفلسطينيي اسرائيل نفسها والمناطق غير التابعة سابقا للاردن. ماعون مصدر سابق، ص ١٢١ ١٢٢
- 194- اعتبر بعض البلحثين والسياسيين الأربنيين عدم اشتراك الأربن خطا هام. ويلاحظ أن الاشخاص انفسهم اعتبروا قرار دخول حرب 1977 خطأ أيضًا. مقابلة مع وزير خارجية سابق. وابو ديه، مصدر سابق، ص 137 و 207 ـ 205، وكي مصدر سابق، ص 170 ـ رفض الملك خلال حرب 1978، السماح لرجال م. ت. ف. بالعبور من سورية لمهاجمة اسرائيل. انقل «الحرب العربية ـ الاسرائيلية الرابعة: حقائق وتفاعلات»، بيروت: مركز الأبحاث (م. ت. ف.)، 1978، ص 100 ـ 100.

#### M. Hassanein Heikal, The Road to Ramadan, London: 1975, pp 221 and 236

- ١٩٩ـ ماعور ، مصدر سابق، ص ١٣١
  - ٢٠٠ المندر السابق، ص ١٢٢
- ٢٠١- البيانات الرسمية المشتركة على مستوى القمة، عمان: دائرة المطبوعات، ١٩٧٧، ص ٧٠- ٧١
  - ٢٠٢\_ النص في «الوثائق العربية» ١٩٧٤، ص٥٥٥
  - ٢٠٣ ـ النص في «الوثلاق العربية، ١٩٧٤، ص ٦٣٦ ـ ٦٣٨
  - ٢٠٤\_ النص في «الوثائق العربية» ١٩٧٤، ص ٦٣٨\_ ٦٤٦\_
  - ٧٠٠ رسلة تكليف زيد الرفاعي. «الوثلاق العربية، ١٩٧٤، ص ١٩٥٠ ـ ٦٩٦

```
٢٠٧ـ المندر السابق
                                                    ٢٠٨ ـ مقابلات مع مسؤولين في م. ت. ف.
                                                                                   -4.4
DMS intelligence Report, 1983, Jordan, Part III, pp 2 and 5
                                                  ٢١٠ - تايلور، مصدر سايق، ص ٧٠. ايضا:
Michael Hudson, Arab Politics:
The Search for Legitimacy, New Haven: Yale University Press, 1977, p 219
                                                        ۲۱۱ ـ تایلون مصدر سابق، ص ۷۱
                                              ٢١٧_ صحيفة «السفين اللبنانية، ١٩٧٧/٣/٩
٢١٣ ـ غانم عريقات، والتحرك الجماهيري في الأردن خلال حرب جنوب لبنان،، شؤون فلسطينية، العدد
                                                     ۷۸، آیار (مایو) ۱۹۷۸، ص ۱۹۱
٢١٤ ـ منحت م. ت. ف. مبلغ ٥٠ مليون دولار لتصرفه منفردة. افترض انفاق الصندوق المشترك في الضفة
  الغربية وقطاع غزة، بينما أتيح للمنظمة توزيع المبلغ الثاني حيثما شاءت في الأرض المحتلة.
                                        ٢١٥ - الوثائق الفلسطينية العربية، ١٩٧٩، ص ١٠٤
                ٢١٦ حول الاجتماع الثاني، انظر «الوثائق الفلسطينية العربية، ١٩٧٩، ص ٢٩٤
                                        ٢١٧_ ، الوثلاق الفلسطينية العربية، ١٩٧٩، ص ١٩٥
٢١٨- يؤكند بيل، مصدر سابق، ص ١٠٣، ان اكثرية المساعدات الثالية ذهبت الى مناصري الاربن في
                                                                    الضفة الغربية.
                                          ٢١٩ - انظر مثلا مقال وزير البلاط عدنان ابو عودة:
Jordan and the Middle East Crisis, AEI, Foreign Policy and
Defense Review, New York, Vol. 3, No. 1
· ٢٢٠ انظر مقال وزير الدفاع السابق آرييل شارون· مصادر الارهاب ومبادىء العيش، في يديعوت
                                                             احرونوت، ۸/۸/۵۸۹۸
                                                    ويطور الفكرة كاتب اسرائيل آخن
 Oded Yinon, A Strategy for Israel in the 1980s,
 Kivunim, Jerusalem, No. 14, February 1982.
                             وايضًا نيسان، مصدر سابق، ص ١٩١ ـ ٢١٠، بطريقة ميطّنة.
 ٣٢١ - حول هذه الحملة، انظر الدعاية في صحيفة رئيو يورك تايمزي، ١٣/٣/٣/١٠ ، ورسالة مبير إحدى
                                                                 اللجان الصهيونية:
 Ray Saidel, Jordan is Palestine, Jewish Press, November 19, 1982
 222- يتضبح هذا الموقف ف مقالات لولي المهد وق تصريحات للملك انفار مثلاً، مقابلة الملك مع ديفيد
           اغناطيوس في صحيفة موول ستريث جوربال،، ١١/١١/١١. ومقال الإسرحسن:
 If the PLO leadership are eliminated, they will be succeeded by
 others, perhaps more extreme, more radical, more desperate, The Times,
 The Times, July 20, 1982
                                         سحلية، مصدر سابق، ص ٣٦، يقدم الرأي ذاته
                                        ٢٢٣_ صحيفة مجوردان تايمز، الأردنية، ١١/٤/١١
                                                                     ٢٧٤ فلسطين الثورة
       ٧٢٥_ بلاحظ ذلك من قراءة الافتتاحيات وإعبدة الراي في «فلسطين الثورة» في شهر آذار (مارس)،
 Philip Robins, Stepping out of Line, Middle East International
                                                                                    -447
 No. 285, 10 October 1986, p. 9
                                                    ١٢٧٧ انظر التغطية في وفلسطان الثورة»
 Lamis Andoni, Yarmouk Erupts, Middle East Intremational
                                                                                    No. 276, 30 May 1986, pp. 6-7
```

٢٠٩ـ ماعون مصدر سابق، ص ١٢٧

Jordan bids for funding freeze, Jane's Defence Weekly

Vol. 6, No. 2, 19 July 1986, p. 50

Daoud Kuttab, Here comes the cash, Middle East International

-77.

-444

No. 283, 12 September 1986, p. 15, and by same author

Back in Business, Middle East International, No. 284, 26 September 1986, p. 9

٢٣١ متشكيل لجنة اردنية مفسطينية خاصة للاشراف على شؤون الاراضي العربية المحتلة خارج اطار
 م. ت. ف.»، التقرير، المجلد الثاني، العدد ٩، ١٥ مـ ٣٠ حزيران (يونيو) ١٩٨٦، ص ٢

٣٣٧ ـ حُول العلاقة الأردنية بمصر وسورية، انظر مبعد عودة الملك حساين من واشنطنء، التقرير، المجلد الثاني، العدد ١٠، ١-٩ تموز (يوليو) ١٩٨٦، ص ١-٣

٢٣٢٠ حول المشاعر الفلسطينية، انظر:

Daoud Kuttab, The PLO must not forget the Palestinians

Middle East International, No. 285, 10 October 1966, pp. 16-17

Paul Juereidini & R.D. McLaurin

۲۳۶\_ انظر:

The Impact of Social Change on the Role of the Tribes,

New York: Praeger, 1984

The Imperatives Behind Hussein's Policies

Middle East International, No. 281, 8 August 1986, pp. 13-14

۲۳۵ روبینز، مصدر سابق، ص ۹

Philip Robins, Hiding to Nothing, Middle East International \_YYT

No. 286, 24 October 1986, p. 7









# سلسلة قضايا راهنة الأردن والفلسطينيون

دراسة تهدف الى تقييم التاريخ الحديث للعلاقات الاردنية من خلال تتبع ومراجعة العلاقات المبكرة بين الجانبين من عام 198۸ الى يومنا الحاضر.

وتحاول هذه الدراسة معالجة وتوضيح طبيعة الترابط والتشابك بين القضية الفلسطينية، وولاء الفلسطينين القاطنين في الاردن، ونشاطاتهم.